



# ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسمين

فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى أبو النصر شيخ كليتى أصول الدين وكلية اللغة العربية بالازهر الشريف سابقا وعضو عجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف



## أخبار اليوم

تصميم الغلاف: عبد الكريم محمود

## «طــوبــى لعبــد كــان مفتـــاحــا للذير مغــــلاقــاً للشر» مقــدمة الطبعـة الـرابعــة

ولما كان إسنباد الفضل لذويه يعبد فى نظر شريعة الإسسلام أمانية . رأيت أن من الواجب على أن أثبت فى أول هذه الرسالية أن السبب فى تأليفها يرجع إلى السبيد المهندس أحمد عبده الشرباصى فى أمسية ليلة من ليالى عبام ١٩٦٢ م كنت فى جمع من إخواننا العلماء بمنزل فضيلية الشيخ أحمد حسن الباقورى بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة وإذا بالسيد المهندس أحمد عبده الشرباصى مقبل علينا وقبل أن يجلس قبال ، مشوياً بشسىء من الغيظ موجهاً كلائمه إلى : يا فلان أليس الرسول ولله كان يشيع جنازاتهم لأنه أمر بتشييع الجنائز وهو سيد من إذا قال فعل .

فقال: هل كان ﷺ يسير أمام الجنازة أو خلفها ؟ فأدركت على الفور ماذا يريد، وأنه رأى اشياء أورثته شبهة في هذا الموضوع. فقلت: وما مناسبة هذا السؤال الآن؟ فقال: شهدت اليوم جنازة كبيرة في محافظة المنصورة وما كادت الجشة تخرج من المنزل حتى أزعج الجميع ضوضاء وأصوات مرتفعة ثم تبين ان ذلك نتيجة خلاف بين العلماء من المشيعين، اختلفوا، بعضهم يقول: تكون الجنازة أمام المشيعين، فتدخل بعض المقلاء والوا: فلتكن الجنازة وسط المشيعين. فتأملت فوجدت أن من غير المعقول أن يكون هناك خلاف وقالوا: فلتكن الجنازة وسط المشيعين. فتأملت فوجدت أن من غير المعقول أن يكون هناك خلاف في مثل هذه الحالة، إذ لا يعقل ان يشهد جمع مع الرسول ﷺ جنازات تقدر بالمثات ثم يختلفون في الأمر المحسوس الذي كان على مشهد من جميع الحاضرين، فإذا كان الأمر كه ذكر، فكيف نثق في القر المحسوس الذي كان على مشهد من جميع الحاضرين، فإذا كان الأمر كه ذكر، فكيف نثق في بقية أحكام الشريعة ومنها أقوال وأعهال ليست بهذا الوضوح ولا الذين حضروها بهذه الكثرة.

فقال الأستاذ الباقورى: إن هناك أمورا تعد من الخلاف فيها أدعى إلى الغرابة من الخلاف قى تشبيع الجنائز. ذلك الخلاف فى الأذان للصلاة الذى من نشأته أن يكون فى مكان مرتفع ويصوت عال بسمعه من فى السجد ومن فى خارجه حتى النساء فى البيوت، والسامعون مأمورون بأن يحكوه ويقولوا كما يقول المؤذن، ومع ذلك يقول المالكية: إن التكبير فى أول الأذان مرتان فقط. ويقول الشافعية: بل لابد من أن يكون التكبير أربعا والا بطل ووجبت إعادته لأنه شعيرة من شعائره التى تجب المحافظة عليها. عند ذلك أدركت أن الامرجد فقلت: إن الكلام فيه لا يكون ارتجالا بل لابد من الرجوع إلى مبدأ الشريعة فى مثل هذه الموضوعوعات وطلبت مهلة أبحث فيها الموضوع وعكفت من الرجوع إلى مبدأ الشريعة فى مثل هذه الموضوعات وطلبت مهلة أبحث فيها الموضوع وعكفت على قراءة كتب المتقدمين والمتأخرين سواء كانت تفسيرا أو حديثا أو فقها لفقهاء الصدر الاول وما بعده، وسواء أكانوا فقهاء المشرق أم المغرب فتبين لى أن اللين بخير، وأن العيب ما جاء إلا بعد ما بعده، وعكف العلماء والطلاب على كتب المتأخرين الذين استسهلوا الاختصار والايجاز المخل فضما به المم وعكف العلماء والطلاب على كتب المتأخرين كما ترى ذلك واضحاً فى هذه الرسالة.

وبالله التوفيق



جاء الاسلام فكان أهم مقاصده توحيد الإله المعبود. ثم العناية بجمع شتات الأجناس والأمم في إطار واحد، لا فرق بين أبيض وأسود، ولا بين عربى وأعجمى. ومن مقاصده أيضاً التقريب بقدر المستطاع بين العادات والتقاليد، حتى أفرغ جميع أتباعه في قالب واحد، وهو قالب الأمة الوسط التي جعت شتات الفضائل، ونبذت كل عوامل الاتحطاط.

وكان من مقومات تلك الوحدة أن أفرادها يعبدون إلها واحدا، ويتجهون في صلاتهم الى بيت واحد، ويتعبدون بتلاوة كتاب واحد، الى غير ذلك من مظاهر الوحدة التي تستنبم العزة والمجد.

ولما كان اختلاف الأنظار ، وتشعب الآراء تبعا لذلك عما تقتضيه طبيعة الإنسان ، ولا يمكن الانفكاك عنه ، تفضل سبحانه وتعالى ـ رأفة بعباده ـ فجعل أصول هذا الدين الذى جاء خاتم الأديان ، وكذا جعل أمهات الفضائل التى أجمع العالم الرشيد على حدها ، واقتنع بخلل نفعها ، وكذا جعل أمهات الرذائل أمهات الفضائل التى أطبق العالم على قبحها . جعل سبحانه كل ذلك في عبارات جلية واضحة ، ونصوص بينة لا تقبل صرفا ولا تأويلا ، ولا جدلا ولا مراء ، وجعلها هي أم الكتاب التي يدور حولها كل ما جاء فيه من أحكام ، ويرجع اليها كل معانى عباراته ، ولم يعذر أحدا في الخروج عليها ، وحدر من التلاعب بتأويلها ، وترجع اليها كل معانى عباراته ، ولم يعذر أحدا في الخروج عليها ، وحدر من التلاعب بتأويلها ، وتحدد من التلاعب بتأويلها ، وتحدد من التلاعب بتأويلها ، وتحدد والتأمل ، لاستجلاء ما فيه المصلحة الراجحة للحمد .

للجميع . لهذا كان السلف الصالح من العلماء يعذر بعضهم بعضاإذا ما اختلفوا فيها ، ولا يعيب أحد منهم رأيا رآه غيره ، فكانوا بهذا أقرب في الوصول إلى الصواب وأسرع بلوغا اليه إذا لمحوه ، وأقوى تمسكا به إذا أدركوه ، وكان شعارهم جميعا في ذلك هو أن الرجوع إلى الحق من أمهات الفضائل .

وكان من أثر ذلك في علاقة بعضهم ببعض نمو روح التسامح فيها بينهم ، وقوة المحبة والأخوة في الله ، وفي سبيل الحق ، والتعاون على كل ما يوصل إلى رضاء الله تعالى ، وإلى سعادة الأمة .

فبارك الله لهم في أعمارهم وأعمالهم ،و حفظهامن أن تضيع في جدل عقيم ، ومراء سقيم ليس لـه من باعث سوى العناد للرأي ، والانتصار للمذهب ، مها بعد عن الحق ، أو ظهر خطؤه .

وحفظهم سبحانه كذلك من التخاصم ، والتحاسد ، ومن كل ما يفسد القلوب ويحبط الأعمال ، فنفعهم بأعمالهم ، ونفع بها الأمة .

وهاً هي ذي آثارهم ، مازالت مناراً يهتدي به من أراد سلوك طريقهم ، ونموذجا لمن وهبه الله ما وهبهم من فقه الدين ، وحرص على تحري الحق ، وأراد أن ينفع كها نفعوا ، ويثمر كها أثمروا .

ولعل من أسباب نجاحهم أنهم كانوا جميعاً يغترفون من نهر واسع الجنبات عميق الغور ، ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، يرتوى منه كل منهم على قدر استعداده ، ولا يقابل من غيره بعتاب ولا ملام .

كان بعضهم يفهم في الآية أو الحديث فهما ، ويفهم غيره فيهما فهما آخر ، فيناقش كل صاحبه بالتي هي أحسن ، فإن كانت التيجة اتفاقاً حمدا الله تعالى ، وإن كانت الأخرى عذر كل صاحبه ، وانصرفا صديقين متحاسن .

ثم خلف من بعدهم خلف قدسوا هذه الآراء، وبالغوا في التعصب لها، والطعن فيها سواها، فتشعبت بهم الطرق، وتعرجت المسالك على السالك، وأبعدتهم عن الأصل الأول ( الكتاب والسنة )



. حتى أهملوا النظر فيهما ، وتخاصموا وتعادوا كما يتخاصم و بتعادى أتباع الأديان المختلفة .

وسيمر بك صور من هذا التعادى يتفطر لها قلب المسلم الغيور حسرة ، وكأنهم عضا الله عنهم لم يكفهم كثرة عوامل التصدع التي حصلت بين المسلمين سواء منها ما كنان من عمل خصوم الإسلام ، أو من عمل الملوك والأمراء المسلمين المتنازعين على الحكم والسلطان ، لم يكفهم كل هذا حتى أدلوا بدلوهم في هذا الشقاق . والتضرق ، والتحزب الذي جعل من أبناء الأمة الواحدة شيعا وأحزابا يخاصم كل حزب غرو و يعاديه .

وما تفرق المسلمون هذا التفرق البغيض إلا بعد ابتعدوا عن منهلهم الأول كما سبق.

وكان أول ما غشيهم من الخلاف أنهم صاروا أزواجا ثلاثة :

رجل أرخى عنان خياله ، وجرى وراء تصوراته ، وإذا وقف في طريقه نص صريح ، أعمل فيه معاول التأويل والتصريف حتى ينسفه من طريقه .

ورجل جمد مع ظاهر النص ، وألغى عقله ، وجهل نص الخطاب وفحواه .

ورجل مقتصد فهم النص وفقه روح التشريع ، فكان أمة ومطا . فهذي إلى الصراط المستقيم .

مشال النوع الأول: رجل سميع قول النبي صلى الله عليه وسلم " غسل الجمعة على كل عملم إلغ " نقال: ربها أن مقصود الشارع من الغسل هو النظافة ، والبعد عها ينفر الناس عند اجتهاعهم ، فإنه يكفى من أواد صلاة الجمعة أن ينظف جسمه بأية مادة تزيل ما ينفر ، ولو كانت تلك المادة هي « الكتول » المعطر « الكولونيا » مثلا ، ومعنى هذا أنه ليس بلازم أن يكون الغسل بالماء الطهور الذي جاء الأمر به على لسان الشارع نصا ، وما أحسن قول الإمام على بن ابي طالب رضى الله عنه في هذا المقام : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » أي مع أن الفرض هو مسبح أعلاه فقط .

ومثال النوع الثاني : رجل سمع قوله صلى الله عليه وسلم « لا يبولن أحدَّكم في الماء الراكد » . فقال : فلا حرج حبشذ في أن يبول الشخص في إناء ، ثم يفرغ ما فيه في الماء الراكد ، لأن المنهى عنه في نظره إنها هو أن يكون البول في الماء مباشرة ، وغفل عن أن لهذا التشريع حكمة ظاهرة ، وهي عدم تلويث الماء بها يضم الغير .

ورجَّل سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة ، فقال : يعد تمتثلا لهذا من اغتسل في لحظة ما من يوم الجمعة ، ولو بعد العصر .

ورجل سمع قوله صلى الله عليه وسلم ( البكر تستأذن في الزواج وإذنها صمتها ؟ فقال: لو قالت البكر: رضيت فلانا زوجا لا يصح العقد، لأن قولها ليس سكوتا (١).

وفى هذا قال الحافظ بن حجر فى شرحه على البخارى فى آخر باب لا يزوج الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ؟ قال : وشذ بعض أهل الظاهر فقال : إذا أهلنت البكر إذنها فى الزواج بالقول لم يجز العقد ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إذنها سكوتها .

ومثال النوع الثالث : وهم الراشدون المهتدون .. لما سمع العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من

<sup>(</sup>١) ونظير هذا في التمسك بظاهر اللفظ دون النظر الى حقيقة المراد مــا قاله الالوسى جزء ٧ صفحة ٢٠٦ (طبع منير) في تقسير قوله تعالى (هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا ... الغ)أية ٩٩ من سورة الأنعام من ان بعض العلماء أنكر ان المطر من السحاب لان هذا يخالف ظاهر القرآن الذي يقول هو الذي أنزل من السماء ماء ولم يقل من السحاب .



(أكل الثوم أو البصل فلا يحضر صلاة الجمعة) قالوا: بها أن المراد هو المنع من كل منفر، فيقاس الجزار الملوث الثياب بوساخات الدهون، والدباغ الذي يحضر الصلاة بثياب المدبغة، على آكل البصل، فلا يصح لهؤلاء حضور الجمعة.

وكان الرجل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم إذا وجدت منه رائحة الثوم يسؤخذ بيده ويخرج من المسجد، قال العلماء: ومثله الأبخر، ومن به صنان شديد، فإنه يحرم عليها أيضا حضور الجمعة والجاعات، وكذا من أكل فجلا ولا يستطيع منع تجشئه. وقال القرطبى: وبالغ بعضهم فقاس السفيه الذى لا يستطيع كبح جماح سفهه على ذى الرائحة الكريمة فى منعه من حضور الجمعة.

ورجل سمع قوله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخارى: ( من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له بنا الله الم الم الم الم الله الله الله بنا الله الم الم الم الم الم الله الناس ، يتخذونه مصلى لينال هذا الثواب . قال الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث : هل يحصل هذا الشواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا ؟ بأن يتركها للناس يصلون فيها من غير بناء ؟ وكذا من عمد إلى بيت كان يسكنه فوقفه مسجداً وكذا من يأمر غيره ببناء مسجد بدون إن يباشر هو نفسه البناء ؟ .

قال : إذا وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا يحصل لواحد من هؤلاء هذا الثواب المنصوص عليه في الحديث. وإن نظرنا للمعنى نقول: يحصل له .. وهو الصواب .

وبعد، فإذا لاحظنا على من ألفوا في الفقه من المتأخرين بعض الجمود على ما تناقلوه بدون أن يتحروا وجه الصواب فيه ، أو توسعهم في فروض لا تقع ولا يسيغها العقل ، فإنا لا تسمح لانفسنا بالقسوة على كثير منهم إذا راعينا العوامل التي أثرت في تفكيرهم ، والبيئات التي نشأوا فيها ، وكونوا معارفهم في ظلالها. لأنا لو راعينا كل ذلك لالتمسنا لهم بعض العذر ، لأن كثيرا منهم فعل ما فعل عن حسن قصد .

لا ما لو راغينا حل دلك لا تنمسنا هم بعض العدر ، لال خيرا منهم فعل ما فعل ومن كان غير ذلك يمكن تدارك ضررها لو صلحت النيات اليوم .

ومع ذلك فيلا يصح لنيا السوم أن تعدر أحدا في السير وراء المتأخرين، والجمود على آراء الغير، واعتبارها كأنها تنزيل من حكيم عليم، خصوصا إذا قارن ذلك هجر كتب السلف الأول.

أقول: لا يصح هذا الآن .. بعد أن قرع الأسماع ناقوس خطر الجمود والتعصب لرأى الغير بدون البحث والتحرى عن دليل صحته ، حتى استغل ذلك بعض سيتى القصد في الطعن واللمز في أصل الشريعة نفسها .

نسأل الله تعلل أن يقينا شرهم بالتوفيق للرجوع إلى ما كان عليه علماء الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان.

\*\*\*

ملاحظة : سترى في الفصول الآتية ما يظن أنه تكرار في بعض المسائل ، وعند التأمل يظهر انه ليس من التكرار في شيء لأن الشيء الواحد ذكر في كل فصل باعتبار غير ما ذكر لأجله في الفصل الآخر .

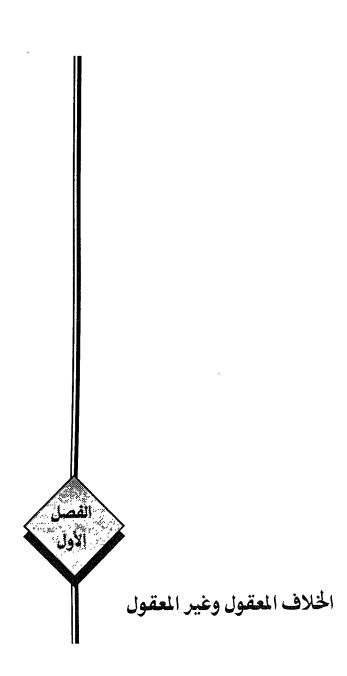



علمت مما سبق أن الخلاف بين علماء المسلمين منه ما هـ و معقول مقبول ، ومنه ما هو غير معقول ولا مقبول ، ولبيان ذلك نقول :

يصح أن يختلف اثنان في شيء واحد، أحدهما يقول: هو فرض أوواجب، والآخر يقول: لا بل سنة فقط.

أو يقول أحدهما فى أمر واحد أيضا : هو حـرام ، ويقول الآخر : كلا بل هو مكروه فقط .

أو يقول أحدهما في أمر: هو سنة ، ويقول الآخر بل هو مستحب ، إلى أمثال ذلك مما تسيغ العقول اختلاف الأنظار فيه .

وستأتى أمثلة لكل ذلك في الفصول الآتية:

وكذا يجوز أن يختلف عالمان فى فعل حصل من النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يشهده إلا عدد قليل ، أو قول صدر من النبى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ، وحضره عدد كثير ، منهم من هو قوى السمع والحفظ ، ومنهم ضعيفها ، أوضعيف أحدهما . أو فى عمل فعله صلى الله عليه وسلم فى الليل والناس نيام ، لم ينتبه له إلا قليل . أوفى عمل من خواصه صلى الله عليه وسلم وسلم شأنه ألايطلع عليه كثير ، كقيام الليل الذى كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته ، إلى أمثال ذلك وهو كثير .

لكن الخلاف الذى قـد يرى بعيدا أن يكون ، هو أن يختلف عـا لمان في عمل واحد فيقول أحدهما : هو سنة مطلوب حصوله ، ويشاب فاعله ، ويقول الآخر : لا .. بل هو مكروه ، يلام فاعله .

والأشد من هذا أن يختلف عالمان في عمل واحد، فيقول أحدهما: هو واجب يعاقب المسلم على تركه، ويقول الآخر: كلا .. بل حرام يعاقب على فعله.

وكذا أن يختلف اثنان في عمل فعله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ثم يقول



أحدهما: كان عمله صلى الله عليه وسلم على كيفية كذا، ويقول الآخر: لا .. بل كان على كيفية كذا.

وكأن يختلف اثنان في قوله صلى الله عليه وسلم في جمع كبير من أصحابه مرارا، ثم يختلف عالمان فيقول أحدهما: إنه كان سرا، ويقول الآخر: بل كان جهرا.

والأبعد من أن تستسيغه العقول هو اختلاف علماء المسلمين في الشيء الذي حصل جهرة ، ليلا ونهارا ، وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي غيبته وبحضور جمع كبير من أصحابه . وقد يكون في مكان بارز ، وتكرر آلاف المرات ، ثم بعد كل ذلك يختلف فيه المسلمون . . هل كان بصفة كذا ، أو بصفة كذا ؟ .

والأدهى من ذلك أن يتمسك كل طرف برأيه ويداوم عليه .

ولنعجل هنا بمثل لذلك نقله الصنعانى فى كتابه: "سبل السلام "عن بعض العلماء، قال بعد أن ذكر الخلاف فى ألفاظ التكبير فى الأذان هل هو مثنى مثنى. أو أربعا أربعا ؟ وهل فيه ترجيع (١) الشهادتين أولا ؟ وكذا الخلاف فى ألفاظ الاقامة، قال: وهذه المسألة من غرائب الواقعات، يقل نظيرها فى الشريعة، بل وفى العادات، ذلك أن هذه الألفاظ فى الأذان قليلة، محصورة معينة، يصاح بها كل يوم وليلة خس مرات. وفى أعلى مكان، ومع كل هذا لم ينقل عن السلف أنهم خاضوا فى الخلاف فيها، ولكن جاء الخلاف الشديد بين المتأخرين، إلى آخر ما سيأتى فى الفصول القادمة.

ونقول حقيقة هذا شيء عجيب جدا ، بل خطير جدا ، بل في منتهى الخطورة على سلامة نقل الشريعة عن صاحبها صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي بعده من أمته .

أليس فيه منفذ لزنديق .. أو خصم من خصوم الاسلام يدس منه سمومه على البسطاء هامساً في آذانهم : إذا كان العمل العلني الواضح بهذا الحال اختلف فيه المسلمون ولم يتفقوا على ما حصل منه صلى الله عليه وسلم ، أوفعل بحضرته ، فكيف

<sup>(</sup>١) سيأتي بيانه في مبحث فتاوي ابن تيمية .

تثق بصحة نقل عمل لم يكن بهذا الوضوح ؟.

وسيمر بك صور كثيرة مفزعة تمثل هذا الخلاف المحزن ، ثم سنعقب عليها بها يكشف وجه الحق ، ويحفظ الشريعة من طعن الخصوم وإن كان في ذلك بعض المآخذ على متأخرى شُقة الخلاف ، ولم يلتفتوا لهذا الخطر ، ولم يحصنوا أنفسهم ولاتلاميذهم ، بالمصل الواقى من أمراض هذا الخلاف العنيف .

نعم لم يفعلوا ذلك ، بل ربها كان من أسباب إصابتهم بأمراض فاتكة ، كها سترى أثرها في كلام الشاطبي والغزالي ، وغيرهما من أئمة الحق والرشاد .

والله الموفق للصواب.





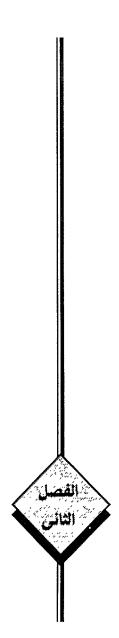

ما يسوغ فيه الخسلاف بشرط عدم التعصب للرأى





فعل ، أو قول يقول فيه عالم : إنه واجب .. ويقول آخر: هو سنة فقط ، أو مندوب .

أوفعل ، أوقول ، يقول فيه عِالم : إنه حرام .. ويقول آخر : إنه مكروه فقط .

وكلا النوعين كثير جداً ، نجتزيء هنا ببعض أمثلة من كل .

فمن النوع الأول :

١ \_ التسليمة الثانية عند الخروج من الصلاة:

واجبة تبطل الصلاة بتركها عند الحنابلة .. سنة عند غيرهم .

٢\_السملة في أول الصلاة:

فرض عند الشافعية .. سنة عند الحنفية .

٣ \_ قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة السرية:

فرض عند الشافعية .. مندوبة عند المالكية .

٤ \_ تخليل شعر اللحية في الوضوء:

واجب عند المالكية .. سنة عند غيرهم .

٥ \_ التسمية أول الوضوء:

فرض عند الحنابلة .. سنة عند غيرهم.

٦ \_ ترتيب أعضاء الوضوء:

فرض عند الشافعية .. سنة عند المالكية والحنفية .

٧\_ تخليل أصابع اليدين في الوضوء:

واجب عند المالكية .. سنة عند غيرهم .

٨\_ تدليك أعضاء الوضوء .. وكل الجسم في الغسل:



فرض عند المالكية .. سنة عند غيرهم .

٩ \_ السجود على اليدين ، وأطراف القدمين مع الجبهة ، أثناء الصلاة :

فرض عند الشافعية .. سنة عند المالكية .

لأن الفرض عندهم هو السجود على الجبهة فقط (١).

١٠ ـ التشهد الأخير ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه :

فرض عند الشافعية .. سنة عند المالكية .

١١ \_ غسل الوسخ الذي تحت الأظافر:

فرض في الوضوء .. والغسل عند الشافعية .. سنة عند غيرهم .

١٢ \_ المبيت بمنى ليالي أيام التشريق في الحج:

واجب عند جهور الشافعية .. سنة عند الأحناف .

ومن النوع الثاني : ( حرام أو مكروه )

١ \_ حلق اللحية:

حرام عند الجمهور .. مكروه عند غيرهم .

٢ \_ السفر قبل زوال يوم الجمعة إلى مكان لايدرك فيه الجمعة :

حرام عند بعض العلماء .. ومكروه عند آخرين .

٣\_ صلاة الفريضة عند زوال الشمس ، أوعند طلوعها ، أوغروبها :

حرام مبطل للصلاة عند الأحناف .. مكروه عند الآخرين .

٤ - قراءة المأموم في الصلاة الجهرية أثناء قراءة الامام:

<sup>(</sup>١) أنظر ما سيأتي في رقم ٢٠ من القصل الرابع.

حرام عند الأحناف .. مكروه عند غيرهم .

٥ \_ صلاة النفل غير تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة:

حرام عند بعض العلماء .. مكروه عند غيرهم .

٦ \_ تقدم المأموم على إمامه بدون عذر:

حرام مبطل للصلاة عند الشافعية .. مكروه عند غيرهم .

٧ ـ خطبة الجمعة من خطيب غير متوضىء:

حرام مبطل للخطبة عند جمهور الأئمة .. مكروه عند المالكية .





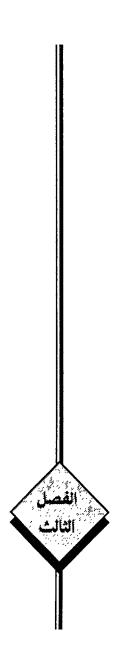

مالا يسوغ فيه الخلاف



ر مینا کو

فعل أو قول ، سنة أو مستحب عنـد قوم ، يثاب فاعله . مكروه عنـد آخرين ، يلام فاعله .

١ \_ النداء قبل صلاة العيد بلفظ « الصلاة جامعة » :

سنة عند الشافعية .. مكروه عند المالكية .

٢ ـ تسليم الخطيب على المصلين يوم الجمعة بعد صعوده على المنبر وقبل جلوسه:
سنة عند الشافعية والحنابلة ، ويجب على المصلين الرد عليه .

مكروه عند المالكية ، ولايطلب من المصلين الرد عليه ، و إنها يندب التسليم عند مالك ، ويجب الرد إذا سلم الإمام حال خروجه للخطبة وقبل صعوده على المنبر .

٣ \_ شغل الفصل بين كل تكبيرتين من تكبيرات صلاة العيد بذكر الله من التسبيح والتهليل:

مستحب عند الشافعية .. مكروه عند المالكية .

٤ \_ رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد:

مشروع عند أبي حنيفة ، والشافعي ، وابن حنبل .. مكروه عند مالك .

٥ \_ دعاء الاستفتاح (١)

مكروه عند المالكية .. سنة عند الشافعية والحنابلة والحنفية .

٦ \_ رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الاحرام:

مكروه عند المالكية والحنفية . سنة عند غيرهم .

٧ \_ قراءة المأموم ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة :

مكروه عند المالكية . حرام عند الحنفية .. سنة عند غيرهم .

<sup>(</sup>١) أنظر عباراته في الفصل (١٤) من فتاوى ابن تيمية



٨ ـ سقوط الـركبتين على الأرض قبل باقى الأعضاء عند النـزول للسجود ثم وضع
المصلى يديه بعد ذلك على الأرض ، ثم جبهته ثم أنفه :

وإذا أراد القيام للركعة التالية ، فأول شيء يعمله هو أن يرفع رأسه مكبرا ، ثم يقوم معتمدا على صدر قدميه ، وركبتيه ، ولايمس بيده الأرض ، إلا أن يشق ذلك عليه .

هذه الكيفية مستحبة عند الحنابلة .. ووافقهم الشافعية في الجزء الأول وهو حال النزول للسجود . وقالوا : إن هذه الكيفية سنة لامستحبة فقط ، وخالفوا الحنابلة في الجزء الثاني ، وهو حال القيام .

وقالوا: السنة فيه هى أن يعتمد ببطن كفيه على الأرض عند القيام للركعة التالية: والمالكية خالفوا الحنابلة، وقالوا: إن المندوب المستحب للمصلى هو أن يقدم يديه إلى الأرض في حال نزوله للسجود ويؤخرهما عند القيام منه ، بأن يرفع ركبتيه عن الأرض أولا ، فالمشروع عندهم هو أن المصلى يتكيء على يديه في كل من النزول للسجود ، والقيام للركعة التالية ، فتكون اليدان أول ما يمس الأرض من الأعضاء وآخر ما يفارقها.

ويما يستلفت النظر في هذه المسألة ككثير غيرها ، هو أن يلجأ كل من أطراف النزاع إلى الاستدلال بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ويغفل النظر إلى أعماله صلى الله عليه وسلم وهي تتكرر أمام من حضر معه صلى الله عليه وسلم عدة مرات . فيقول المالكية مشلا في هذا المقام : دليلنا على ما اخترنا مارواه أبو داود والنسائى من قوله صلى الله عليه وسلم : « لايبركن أحدكم في صلاته كما يبرك البعير ، ولكن يضع يديه أولا على الأرض ثم ركبتيه »

ومعنى ذلك أن المصلى لايقدم ركبتيه عند النزول للسجود كها يقدمهما البعير عند بروكه ، ولايؤخرهما عند القيام ، كها يؤخرهما البعير عند قيامه .

والمراد بركبتي البعير هما الركبتان اللتان في رجليه الأماميتين لأنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند قيامه .

# ٩ ـ جلسة الاستراحة بعد رفع الرأس من السجدة الشانية في الركعة الأولى وقبل القيام للركعة الثانية:

وكذا قبل القيام للركعة الرابعة من الصلاة الرباعية ، مستحبة عند الشافعية، وفي رواية عند أحمد بن حنبل .. غير مستحبة عند مالك وأبي حنيفة .

## ١٠ \_ التلفظ بالنية قبل تكبيرة الاحرام بأن يقول من أراد الصلاة:

نويت أن أصلى كذا ، مطلوب عند الشافعية .. لاينبغى عند المالكية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله باتفاق . وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلى » .

### ١١ \_ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول:

سنة عند الشافعية .. ليست سنة عند أبى حنيفة .. مكروه على المعتمد عند المالكة .

### ١٢ \_ التعوذ قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى :

سنة عند الشافعية ، والحنابلة والحنفية . مكروه في المشهور من مذهب المالكية .

#### ١٣ ـ الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة:

المالكية قالوا: تكره التسمية في الفريضة مطلقا، أي سواء كانت الصلاة سرية أوجهرية ، إلا إذا قصد المصلى الخروج من الخلاف. فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سرا مندوباً ، ويكره الجهر بها في هذه الحالة .. والشافعية قالوا: البسملة آية من الفاتحة ، فهي فرض في الصلاة السرية ، والجهرية ، أي يجهر بها في الجهرية ، ويسر بها في السرية .

ويقابل كل هـذا قول جماعة منهم أبوشيبة: إن الجهر بالبسملة بدعة وقـالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ماكان يجهر بها ، والخلاف هنا مما يستلفت النظر حقا .





ما يبطل العبادة عند قوم ولا يبطلها عند غيرهم





رأينا أن نفرد فصلا خاصا ببعض الأشياء التي تبطل العبادة عند بعض العلماء، ولا تبطلها عند غيرهم، وهي كثيرة جدا لاتتسع لحصرها هذه الرسالة، ولذلك سنكتفى منها بأمثلة كنموذج لأمثالها:

١ \_ الدعاء بشيء من متاع (١) الدنيا في التشهد الأخير:

مطل للصلاة عند الحنابلة . جائز عند المالكية (٢)

٢ .. تقدم المأموم على إمامه في الصلاة:

لايبطل الصلاة عند المالكية . يبطلها عند غيرهم .

٣\_ صلاة المأموم الواحد خلف الامام ، أوعن يساره . عند خلو يمين الامام :

باطلة عند الحنابلة . صحيحة عند غيرهم .

پاء صلاة رجل استنجى بهاء عليه قطرات من ماء ورد أو زعفران ، ثم توضأ بهاء مطلق وصلى :

صحيحة عند الأحناف. باطلة عند غيرهم.

٥ \_ ترك التشهد الأخير ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه .

مبطل للصلاة عند الشافعية ، والحنابلة ، لأنه فرض .. لايبطلها عند مالك ، وأبي حنيفة ، لأنه سنة فقط .

٦ \_ التسليمة الثانية عند الخروج من الصلاة:

فرض عند الحنابلة ، وفي أحد قولى الشافعي ، تبطل الصلاة بتركها.. سنة فقط عند مالك ، وأبي حنيفة ، لا تبطل الصلاة بتركها .

<sup>(</sup>١) كأن يقول المصلى . اللهم ارزقني جارية حسناء ، أوحلة خضراء ، أودابة قوية .

 <sup>(</sup>٢) يجوز عندهم أن يقول المصلى في التشهد الأخير، اللهم وسع رزقي، وارزقني زوجة صالحة،
أوانجح ولدي فلانا في الامتحان.

٧ ـ صلاة الجمعة قبل زوال يوم الجمعة ، وبعد ارتفاع الشمس في الضحى :

صحيحة عند الحنابلة باطلة عند غيرهم .

٨ \_ التضحية بها يبلغ نصف عام من الضأن:

صحيحة عند الحنابلة .. غير صحيحة عند غيرهم .

٩ - التضحية في اليوم الرابع من أيام العيد الأكبر:

صحيحة عند الشافعية .. غير صحيحة عند غيرهم .

١٠ - إخراج الدم من جسم الصائم بالحجامة:

يبطل صوم الحاجم والمحتجم عند الحنابلة .. لايبطل عند غيرهم .

١١ - تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى ، وقبل تسليمته الثانية :

يبطل الصلاة عند الحنابلة .. لا يبطلها عند غيرهم .

١٢ \_ زيادة (ورحمة الله ) بعد (السلام عليكم ) عقب الفراغ من التشهد الأخير في الصلاة:

ركن تبطل الصلاة بتركه في الفرض ، عند الحنابلة .. لاتبطل الصلاة بتركه عند غيرهم .

١٣ ـ تربيع التكبير في أول الأذان :

واجب لايصح الأذان إلابه عند الشافعية ، فلو تركه وجب إعادته.. غير واجب عند مالك ، بل السنة عنده أن يكون مثني. مثني، كها هو مبين في غير هذا المكان.

١٤ - سجود المصلى على طاقة عمامته ، أوعلى طرف كمه ، أوردائه، أوعلى يديه :

مبطل للصلاة عند الشافعية .. مكروه فقط لاتبطل الصلاة به عند المالكية إلا إذا كان لاتقاء حر أوبرد، فإنه لايكره .

## ٥١ \_ قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أول الفاتحة في الصلاة:

ركن تبطل الصلاة بتركه عند الشافعية .. ليست ركنا ، فلا تبطل الصلاة بتركها عند مالك ، وأبي حنيفة .

#### ١٦ \_ خطبة الجمعة من خطيب غير متوضىء:

باطلة عند الشافعي .. غير باطلة عند مالك ، وأبي حنيفة ، لأن الطهارة للخطبة مستحبة عند مالك .. وسنة فقط عند أبي حنيفة .

#### ١٧ \_ اقتصار الخطيب على خطبة واحدة يوم الجمعة :

يبطل الخطبة عند الشافعي وابن حنبل .. لا يبطل عند مالك وأبي حنيفة لأن الخطبة الثانية سنة عندهما .

1٨ \_ خطبة الجمعة الخالية من الحمد لله ، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن قراءة آية من القرآن ، ومن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات:

صحيحة عند مالك(١)، وأبى حنيفة(٢)... باطلة عند الشافعية(٣)، والحنالة (٤).

<sup>(</sup>١) لأن لها عند مالك ركنا واحداً إذا تحقق صحت، وهو أن تكون مشتملة على تحذير وتبشير.

<sup>(</sup>٢) لأن لها عندهم ركناً واحداً أيضا. وهو مطلق ذكر الله الشامل للكثير والقليل . فكيفي تحميدة واحدة . والقليلة واحدة .

<sup>(</sup>٣) لأن أركانها عندهم خمسة، تبطل بترك واحد منها ، الأول (الحمدش) ولابد أنيكون من مادة (الحمد)، فلايكفى الغظ (الشكرش) ، ولابد من لفظ الجلالة فالايكفى الحمد للرحمن، أوالرحيم، أورب العالمين، مثلا، والثالث : الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، في كل من الخطبتين، والثالث : الوصية بالتقوى، في كل من الخطبتين، والخامس : الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، في خصوص الثانية ، فلو دعا لهما في الأولى فقط لاتصح .

<sup>(</sup>٤) لأن أركانها عندهم أربعة، الأول (الحمدة) في أول كل من الخطبتين بهذا اللفظ، فلا يكفى (حمدا ق ) والثانى : الصلة على النبى صلى الله عليه وسلم في كل من الخطبتين. والثالث : قراءة أبة من القرآن في كل منهما ، والرابع: الوصية بالتقوى في كل منهما أيضا .



#### ١٩ - خطبة الجمعة بحضور رجل واحد من المصلين:

صحيحة عند أبى حنيفة .. غير صحيحة عند غيره من الأئمة ، لأن الشافعى وابن حنبل يشترطان حضور أربعين رجلا .

٢٠ ـ اقتصار المصلى حال سجوده على أقل جزء من الجبهة فقط بدون أن تمس يداه ، أوركبتاه ، أوأطراف قدميه الأرض :

سجود صحيح عند مالك(١).

باطل عند الشافعي (٢) وابن حنبل (٣) ، وأبي حنيفة (٤) .

٢١ ـ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:

فرض عنـد الشافعي وابن حنبـل ، أن يقرأهـا المصلى بعـد التكبيرة الأولى، فإذا لم يقرأها بطلت صلاته .

وقال بعض العلماء: إن قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة معها في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى فرض ، فإذا لم يقرأها بطلت صلاته وبعد بقية التكبيرات دعاء للميت وللمسلمين .

وقال مالك وأبوحنيفة ليس في صلاة الجنازة قراءة .. لافاتحة ، ولاغيرها ، وإنها

<sup>(</sup>١) لأن السجود على غير جزء من الجبهة عند مالك ، سنة فقط، لافرض.

<sup>(</sup>٢) لأنه يشترط السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، واليدين ، والركبتين، وأطراف القدمين .

 <sup>(</sup>٣) الحنابلة وافقوا الشافعية وزادوا ثامنا وهو السجود على جـزء الأنف، فلو لم يصل جزءمن الأنف إلى الأرض لاتصح الصلاة عندهم .

<sup>(</sup>٤) لأنهم قسالوا: السجود المفروض هو أن يضع المصلى جزءاً ولو قليه لا من جبهته على مسايصح السجود عليه ولابد من وضع إحدى اليدين، وإحدى الركبتين وشىء من أطراف احدى القدمين ولو إصبعاً واحدة، أما وضع أكثر الجبهة فهو واجب، لافرض، أي يأثم المصلى بتركه، مع صحة صلاته.

# مايبطل العبادة عند قوم ولايبطلها عند غيرهم

المطلوب بعد كل تكبيرة هو الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات.

٢٢ \_ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة :

ركن عند الشافعي تبطل الصلاة بتركها.

لاتبطل الصلاة بتركها عند غير الشافعي (١).



<sup>(</sup>١) أنظر رقم (٤) من الفصل السادس.



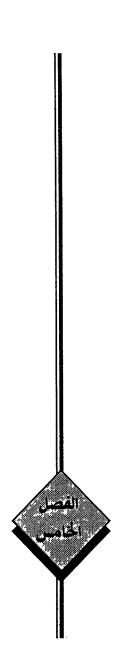

أخطر أنواع الخلاف



\*\*\*

عمل يتردد الخلاف فيه بين أنه فرض لاتصح العبادة إلا به ، أو هو حرام يعاقب على فعله ، أومناف للعبادة تبطل به .

وهذا أخطر أنواع الخلاف.

١ ـ رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

واجب عند الأوزاعي وبعض أهل الظاهر.

بدعة عند المغاربة.

غير مشروع عند الحنفية .

يبطل الصلاة عند بعض الحنفية.

قال الحافظ بن حميجر في شرحه على البخارى جزء ٢ في باب : «باب رفع البدين إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع » ، قال : أجمع أهل الأمصار على مشروعية الرفع إلا أهل الكوفة ، والحنفية ، فإنهم يقولون : إن الرفع عند الركوع ، والرفع منه ، غير مشروع .

وقال الأوزاعي وبعض أهل الظاهر : إن رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه ، واجب تبطل الصلاة بتركه .

ويقابل هذا قول بعض الحنفية : إن الرفع فيهما يبطل الصلاة .

وقول بعض المغاربة : إن الرفع فيهما بدعة ، ولهذا مال بعض محققيهم إلى تركه درءاً لهذه المفسدة . انتهى كلام الحافظ .

فليت شعرى ، ماذا يفعل المصلى في عمل، إن فعلمه عروقب في نظر بعض السلمين، وإن تركه عوقب في نظر البعض الآخر! . أنظر بند ٣ الآتي .

٢ - رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام:



غير مشروع ، نقل هذا عن الزيدية ، والعمل غير المشروع في العبادة حرام لأنه بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

لايستحب، رواية عن مالك، وحكى عن كثير من متقدمي المالكية، مستحب، رواية أخرى عن مالك.

واجب يأثم المصلى بتركه ، ولكن لاتبطل صلاته، نقل ذلك عن داود ، والإمام أحمد بن حنبل ، ونقل أيضا عن أبى حنيفة إذا تعود تركه .

واجب تبطل الصلاة بتركه ، روى عن الأوزاعي ، والحميدي شيخ البخاري ، وأحمد بن يسار وابن خزيمة ، وهذان الأخيران من علماء الشافعية، وقالا : إنه ركن .

٣ ـ قراءة المأموم لفاتحة الكتاب في الصلاة السرية والجهرية :

واجبة تبطل الصلاة بتركها عند الشافعية .

حرام في السرية والجهرية عند الأحناف.

بل أغرق بعضهم فروى عن الصحابة أن قراءة المأموم للفاتحة تفسد صلاته .

ونعود فنقول : ماذا يفعل المصلى اذا كان سيعاقب ... قرأ ، أو لم يقرأ ؟ . .

بل إن صلاته باطلة في الحالين كما تقدم في آخر بند (١).

ملاحظة : وإذا كان من المقرر المتفق عليه بين جميع علماء المسلمين أن العمل المتفق عليه أفضل من العمل المختلف فيه ، فهل يستطيع مسلم أن يحقق هذا الفضل في هاتين الحالتين الآنفتي الذكر وأمثالهما ؟

٤ \_ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى :

ركن تبطل الصلاة بعدم قراءتها عند الشافعية والحنابلة .

--

حرام يأثم المصلى إذا قرأها عند الحنفية.

مكروهة قراءتها عند الملكية .

فهاذا يفعل المصلى ؟ هل يقرأ فيرتكب حراما ؟ وهو في مقام يشفع عند الله الأخيه الميت ، أو لايقرأ فتبطل صلاته ؟!





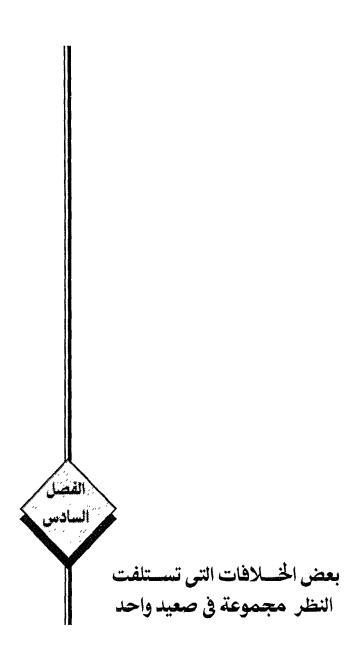





رأينا أن نضع في هذا الفصل أمام نظر القارىء صورة حية واضحة مجموعة في صعيد واحد تنادى بالعجب من اختلاف المسلمين.. وتستلفت النظر وتحفز هم أولى الرشاد من قادة المسلمين إلى القضاء على عناصر هذا الخلاف الذي لاأصل له.

وسترى في هذا الفصل اختلاف العلماء في أمور تدرك بالأبصار، وتتكرر أمام الأنظار، وتسمع بالآذان آلاف المرات، فمن ذلك:

١ \_ اختلافهم في مكان وقوف المصلى على الجنازة ، إذا كان إماما أومنفردا:

الإمام مالك يقول: يقف المصلى عند وسط الرجل، وعند منكبي (١) الأنثي.

وابن حنبل يقول: يقف المصلى عند صدر الرجل، ووسط الأنثى والشافعي يقول: يقف عند رأس الرجل، وعجز الأنثى .

وأبو حنيفة يقول: يقف أمام صدر الميت مطلقا، سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى.

أليس هذا مثلا صارخا للخلاف في أمر منظور بالأعين .. وسترى في البند التالي الخلاف في أمر مسموع:

٢ \_ وهو ماذكره السيد محمد بن اسماعيل الصنعاني المتوفى سنة ١١٨٢ هـ في كتابه: «سبل السلام»

قال بعدما ذكر الخلاف في الأذان ، والإقامة ، وأنه نتج عن ثلاثة مذاهب .

الأول الهادوية : وهو أن المشروع تثنية ألفاظ الأذان ، والاقامة .

والثاني مالك بن أنس: وهو تثنية ألفاظ الأذان ، وإفراد ألفاظ الاقامة حتى لفظ «قد قامت الصلاة ».

والثالث لغيرهما: وهو إفراد ألفاظ الاقامة، إلا لفظ « قد قامت الصلاة » فإنه يذكر مرتين، وتربيع تكبيرات الأذان.

<sup>(</sup>١) منكب بوزن مجلس وهو مجمع عظيم العضد والكتف.

### بعض الخلافات التي تستلفت النظر .. مجموعة في صعيــ د واحد

ثم بعدما ذكر ذلك قال: وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين بعد ذكر هذا الخلاف ، حيث قال: هذه المسألة من غرائب الواقعات ، يقل نظيرها في الشريعة ، بل وفي العادات .

ذلك أن ألفاظ الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة ، يصاح بها فى كل يوم وليلة خس مرات ، وليس ذلك فقط . بل أمر أسر مرات ، وليس ذلك فقط . بل أمر النبى صلى الله عليه وسلم من يسمعها أن يقولها كها يقول المؤذن ، وكان السامعون الأول خير القرون وغرة جبين الاسلام ، شديدى المحافظة على الفضائل .

ومع كل هـذا لم ينقل عنهـم أنهم خاضوا في الخلاف فيهـا ، ولكن جاء الخلاف الشديد بين المتأخرين .

والحقيقة .. هي أن كل صورة من هذه الصور عمل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فالكل سنة ، والأمر واسع .

ولذلك في الشريعة نظائر .. هي أنفاظ التشهدات المختلفة في الصلاة ، وألفاظ القنوتات ، وأدعية الجنازات ، وغير ذلك كثير .

٣ ـ ومن ذلك اختلافهم في موضع يدى المصلى أثناء قيامه في الصلاة:

فالشافعي يقول : السنة للرجل والمرأة وضع اليدين تحت الصدر ، وفوق السرة من جهة الجانب الأيسر .

وأبو حنيفة يقول : يضعهما الرجل تحت سرته ، وتضعهما المرأة على صدرها .

وأحمد بن حنبل يقول: السنة للرجل والمرأة وضعها تحت السرة.

ومالك يقول: يندب للمصلى صلاة نفل وضعها تحت الصدر وفوق السرة .. وكذا في الفرض إن قصد بهذا الوضع اتباع النبى صلى الله عليه وسلم أولم يقصد شيئا.

أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يـديه بوضعهما على صـدره فإنه يكـره له ذلك ،



ويطلب منه أن يرسلهما إلى جنبه .. هذا هو المشهور عن مالك في كتب المتأخرين .

لكن في كتاب التاج المطبوع على هامش الحطاب على خليل قال:

وفي إرسال المصلى يديه إلى جنبه ، ووضع اليمني على اليسري آراء في المذهب :

١ \_ في المدونة يكره قبضها في الفرض لاالنفل.

٢ \_ وفي رواية أشهب عن مالك .. وضع اليد اليمنى على اليسرى مستحب في الفريضة والنافلة .

قال ابن رشد: وهذا هو الأظهر ، لأن العلماء كانوا يأمرون به في الزمن الأول.

٣ \_ وقال القاضى: يضعهما المصلى تحت صدره ، وفوق سرته .

٤ ـ وقال ابن حبيب: ليس لوضعهما موضع معين. تحت الصدر أو تحت السرة.
أو إلى اليسار أو في الأمام.

قال الباجى من كبار علماء المالكية: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوف من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة ، تبطل الصلاة بتركه. «انتهى »

#### تنبيه هام:

لعل من يتأمل جميع هذه الآراء في هذه المسألة يعلم علما قاطعا أنهم جميعا يعترفون بأن سنة النبى صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلى لاإرسالهما بجنبه ، وأن الامام مالك ماقال بإرسالهما إلا ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتباد ، أواعتقادا فاسدا وهو ظن العامي وجوب ذلك .

وبعد. أليس اللائق بعد كل ما سبق أن يترك إخواننا المالكية ملازمة إرسال أيديهم. ظنا منهم أنهم يحافظون على سنة ، وبذلك يتفقون مع بقية إخوانهم المسلمين.. ولايرسل يديه إلى جنبه أحياناً لادائهاً ، إلا عالم مقتدى به ، لبيان أن



# بعض الخلافات التي تستلفت النظر .. مجموعة في صعيــ واحد

القبض سنة فقط .. وليس بواجب \_ وسترى في مبحث فتاوى ابن تيمية \_ أن هذه هي طريقة على السلف .

٤ \_ ومن ذلك اختلافهم في مكان الدعاء في صلاة الجنازة:

مالك يقول: هو واجب بعد كل تكبيرة حتى الرابعة.

وأبو حنيفة يقول: الدعاء بعد التكبيرة الثالثة (١) فقط.

والشافعي يشترط في صلاة الجنازة أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الشالثة (٢) وابن حنبل يقول:

الدعاء يكون بعد الثالثة ، ويجوز بعد الرابعة ، ولايصح عقب سواهما ٣٠) .

ومن ذلك اختلافهم في زمن التكبير عند القيام من الركعة الثانية إلى الشالثة ،
أي بعد التشهد الأول في الصلاة الرباعية :

فالشافعي يقول: يكبر المصلى أثناء قيامه للثالثة.

ومالك يقول: لايكبر أثناء القيام، وإنها يكبر بعد أن يستوى قائها.

٦ \_ ومن ذلك اختلافهم في البسملة أول الفاتحة في الصلاة :

الشافعي يقول: يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في السرية.

وجماعة من فقهاء أهل البيت يقولون : يجهر بالبسملة في كل من الصلاتين

<sup>(</sup>١) أما بعد التكبيرة الأولى عند الأحناف فثناء على الله . وبعد الثانية صـلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الرابعة التسليم للخروج من الصلاة .

<sup>(</sup>٢) أما بعد الأولى عند الشافعية فتعوذ فقراءة الفاتحة . وبعد الثانية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بالصيغة الابراهيمية، (اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم ..الخ) وبعد الرابعة يدعو المصلى لنفسه بمثل (اللهم لاتحرمنا أجره ولاتفتنا بعده) الخ ..

<sup>(</sup>٣)وبعد التكبيرتين الأولى والشانية يتفق الحنابلة مع الشافعية ، بعد الرابعة لايقولون شيئا بل يسكت المصلى قلبِلا ثم يسلم.

الجهرية والسرية .

ومالك في رواية عنه يقول هو وجماعة أخرى من العلماء:

لاتذكر البسملة لاسرا ولاجهرا.

وعلماء الكوفة ، وفي رواية عن عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ، وعمار بن ياسر ، وغيرهم : لاتتلى البسملة إلا سرا ، سواء أكانت الصلاة سرية أوجهرية .

٧ \_ ومن ذلك اختلافهم في النداء قبل صلاة العيد بعبارة «الصلاة جامعة »:

فهالك وابن حنبل يقولون : إن هذا النداء غير مشروع .

والشافعي يقول: إنه مشروع ، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

٨\_ ومن ذلك اختلافهم في رفع اليدين عند تكبيرات صلاة الجنازة :

الشافعي يقول: الرفع سنة يثاب عليها ، ولاتبطل الصلاة بتركه .

وأبوحنيفة يقول: ليس مشروعا إلا بعد التكبيرة الأولى فقط، فالايرفع يديه في الباقي.

ومالك نقل عنه في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

١ \_ الرفع في الجميع كالشافعي .

٢\_في الأولى فقط ، كأبي حنيفة .

٣\_عدم مشروعيته في الجميع ، فلايرفع أبدا .

وعلماء العترة من أهل البيت قالوا : يمتنع الرفع في الجميع ، كالرأى الثالث لمالك .

٩ ـ ومن ذلك اختلافهم في مكان المشيعين للجنازة أثناء سيرهم :

فهالك والشافعي يقولان : يتقدم المشيعون أمام الجنازة .

وأبو حنيفة يقول: يتأخرون عنها.



١٠ \_ ومن ذلك اختلافهم في مكان قنوت صلاة الصبح وفي كيفيته:

فهالك يقول : يكون قبل الركوع ، وسرا ، ولا ترفع اليدان عنده .

والشافعي يقول: يكون بعد الركوع، وجهرا، وترفع عنده اليدان.

١١ \_ ومن ذلك اختلافهم في تسليم الخطيب على المصلين يـوم الجمعة عند صعوده على المند :

فالشافعي وابن حزم يقولان: لايسلم إلابعد صعوده على المنبر وقبل أن يجلس.

ومالك يقول: يسلم الخطيب حال خروجه للخطبة وقبل أن يصعد على المنبر.

وأبوحنيفة يقول: لايسلم مطلقا.

١٢ \_ ومن ذلك اختلافهم في موضوع تكبيرات صلاة العيد ، وفي عددها ، وفي رفع المدين عندها :

فهالك والشافعي وابن حنبل يقولون: يكون التكبير بعد تكبيرة الاحرام، وبعد تكبيرة القيام للركعة الثانية، وقبل قراءة الفاتحة في الركعتين.

وأبوحنيفة يقول: يكون بعد قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية ، أما في الأولى فهو يوافق الأثمة الآخرين .

أما عددها في الركعة الأولى:

فالشافعي يقول ٧ تكبرات.

ومالك وابن حنبل يقولان ٦ تكبيرات.

وأبو حنيفة يقول ٣ تكبيرات.

وأما في الركعة الثانية:

فهالك والشافعي وابن حنبل يقولون: عددها ٥ تكبيرات بعد تكبيرة القيام للركعة

## بعض الخلافات التي تستلفت النظر .. مجموعة في صعيد واحد

الثانية .

وأبو حنيفة يقول: عددها ٣ تكبيرات بعد الفراغ من القراءة في الركعة الثانية ، وقبل الركوع مباشرة .

أما رفع اليدين عند هذه التكبيرات:

فالشافعي وأبوحنيفة وابن حنبل يقولون : إنه عمل مشروع يثاب المصلي عليه .

ومالك يقول: إنه مكروه غير مشروع فلاثواب عليه.

١٣ \_ ومن ذلك اختلافهم في رفع الصوت بالتأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة :

يقول جمهور العلماء : وفي رواية عن مالك : إن الإمام يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية .

والكوفيون، وفي رواية عن مالك يقولون: إن الامام لا يجهر به أبدا، بل يقوله سرا في الصلاة السرية والجهرية.

أما تأمين المأموم .

فقال الشافعي وكثير من العلماء: يجهر المأموم في الصلاة الجهرية.

وقال بعض العلماء: لايجهر المأموم مطلقا ، لافي السرية ولافي الجهرية .

وهناك نوع آخر من أحكام قالها بعض العلماء ، تستلفت النظر ، وتوجب التحري .

من ذلك قول بعض المالكية دون غيرهم : إن من ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهوا . وتعمد ترك سجود السهو قبل السلام ، فإن صلاته تبطل !

ومثلوا السنن الثلاث بقول الامام ، أوالمنفرد: «سمع الله لمن حمده» فإذا ترك المصلى ذلك سهوا في ثلاث ركعات في صلاة واحدة ، ولم يسجد للسهو قبل السلام ، بطلت صلاته!!



ومحل الغرابة في انفراد بعض المالكية بهذا الحكم ، هو أن الأصل أن الصلاة لاتبطل إلابترك فرض من فروضها ، أوفقد شرط من شروطها .

فكيف تبطل صلاة مستوفاة لشروطها وفرائضها ، بترك سنة من سننها مها كان عددها ..؟

وإذا كان البطلان حكم شرعيا ـ والحكم الشرعى عرفه علماء الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ـ فأين هذا الخطاب الالهى الذى أفاد هذا الحكم ..؟

وقد بحثت كثيرا ، فلم اهتد إليه ، ولم أر من تعرض لبيانه ، أو توجيه هذا الحكم توجيها تطمئن إليه النفس ، وترضاه العقول . وبعد كتابة ماتقدم اطلعت على قول ابن عبد السلام : والتحقيق عدم وجوب السجود القبلى لأن سببه غير واجب ، وما سببه غير واجب لا يكون واجبا « انتهى » . . وهذا كلام وجيه .

وقال الحطاب ورجح المصنف القول بسنية السجود قبليا أو بعديا ، واعتمد فى القول بعدم وجوبه على ماقاله ابن عبد السلام ، وتبعه فى ذلك الأقفهسى ، وجماعة من العلماء .

وقد يشبه قول المالكية هذا في الغرابة قول الشافعية: "إن من ترك سنة عمدا فإنه يسجد للسهو". ومحل الغرابة أيضا أن العلماء جميعا يسمون هذا السجود سجود السهو، يعنون أنه يفعل جبرا لما تركه المصلي سهوا من السنن، فكيف يفعل لما يترك عمدا..!

ومن الغريب أن هذا الحكم هو المشهور في كتب المتأخرين .

ولما رجعت إلى كلام النووى في المجموع شرح المهذب ، وجدته يقول: إن ترك المصلى ركنا من أركان الصلاة لم يكفه عنه سجود السهو ، بل لابد من تداركه ، وأما إن ترك سنة مؤكدة سهوا فإنه يسجد للسهو .

وإن تركها عمدا فوجهان مشهوران :



أحدهما لايسجد للسهو ، لأنه مشروع للسهو ؛ والعامد غير ساه، وأيضا لأن السجود شرع جبرا لخلل الصلاة ، ورفقا بالمصلى إذا تركه سهوا؛ لأنه معذور ، وهذا غير موجود في العامد ؛ لأنه مقصر .

وحكى الشيخ أبوحامد هذا الوجه عن أبى إسحاق المروزى وأبى حنيفة، والوجه الثانى أنه يسجد، ولما لم يجد أصحاب هذا الرأى دليلا من كتاب ولاسنة، تعلقوا بالقياس، وقالوا: لأنه إذا شرع سجود الساهى، فالعامد أولى!

هكذا قالوا وهم يعلمون ماقيل في القياس.

فكثير من العلماء أنكره مطلقا ؛ وقال: عندنا كتاب الله فيه تبيان لكل شيء، وسنة رسول بينت مايجب على المسلم وما يسن له ؛ وإلا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لما نزل إليه من ربه ؛ وهذا مستحيل!

ومن قال بالقيـاس لم يقل به في الحدود والرخص والأمور التعبدية .

وهل سجود السهو إلامن الأمور التعبدية..؟ الحق أنه لاوجه لهذا الرأى ، ولذا قالوا ، لوفتح باب القياس على مصراعيه لظهر من يقول: نصلى الظهر خمس ركعات، والمغرب أربع ركعات لأن ذلك يكون أكثر ثوابا ..

وهذا باطل باتفاق الجميع لأنه إحداث في دين الله ماليس منه ؛ وقد مر بك كلام الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه في المقدمة ، وهو قوله : «لو كان الدين بالرأى لكان مسح أسفل الخف أولى من ظهرها » .

١٤ \_ ومما يستلفت النظر أيضا اختلافهم في موضع سجود السهو:

يقول الأحناف: إنه يكون بعد السلام مطلقا ، سواء أكان عن نقص سنة أم زيادة .

ويقول الشافعية: إنه يكون قبل السلام مطلقا كذلك.

ويقول المالكية: إنه تارة يكون قبل السلام، وأخرى بعده، فإن كان السهو بزيادة، سجد المصلي السهو بعد السلام، وإن كان بنقص سجد المصلي قبل السلام.

## بعض الخلافات التي تستلفت النظر .. مجمـوعة في صعيــد واحد

و إليك حديث صحيح يزيد من استغرابك من هذه الخلافات:

روى مسلم فى صحيحه فى كتاب الجنائز ، عن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله صلى الله على اللهم اغفر له والله على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول : « اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم منزله .. » المخ من دعاء طويل .

فيلاحظ هنا أنه إذا كان المصلى خلفه صلى الله عليه وسلم يسمع دعاءه فى صلاة الجنازة ، وهو مايسر به فيها ، فكيف لايسمع الصحابى ، أو التابعى من يصلى بجانبه من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبى بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من الفقهاء ، هل كانوا يقرأون البسملة مثلا فى الصلاة أم لا .. ؟ وهل كانوا يقرأون الفاتحة فى صلاة الجنازة وغيرها ؟ وهل كانوا يسجدون للسهو قبل السلام أو بعده . الخ ، اللهم اهدنا الصراط المستقيم .



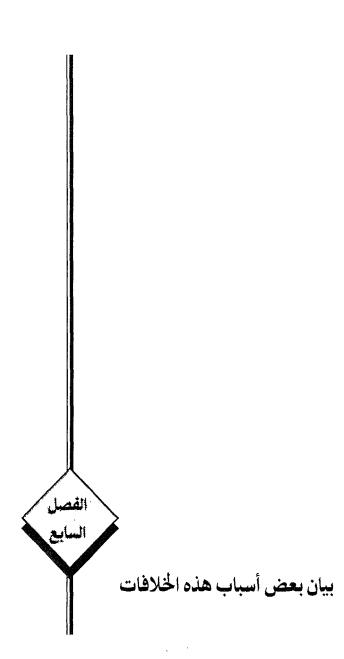



ا \_ منها غفلة كثير من المتأخرين عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التشدد في الدين ، وعن حثه على التيسير على الناس عملا بقول الله تعالى : «يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر » آية ١٨٥ من سورة البقرة ، و الايكلف الله نفسا إلا وسعها اليسر ولايريد بكم العسر » آية ١٨٥ من سورة البقرة ، و الايكلف الله نفسا إلا وسعها علينا إصرا كها حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به » آية ٢٨٦ علينا إصرا كها حمل عليكم في الدين من حرج » آية ٧٨ من سورة الحج ، وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك : « بعثت بالحنيفية السمحة » وجاء في البخاري «في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن وسعى الأشعري قال : لما بعثني صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن الناس » عن أبي موسى الأشعري قال : لما بعثني صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال : « يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا » ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إختار أيسرهما مالم يكن قالت ، ماخير رسول الله عليه وسلم : إن أعرابيا بال في المسجد فثار عليه الناس ليضربوه . فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : «دعوه ، وصبوا على بوله دلوا من ماء ، ليضربوه . فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : «دعوه ، وصبوا على بوله دلوا من ماء ، فإنها بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين » .

وإذا نظرنا إلى ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم مع هذا الاعرابى الجلف الغريب عن آداب الإسلام ، نرى أنه فضلا عما فيه من الرفق برجل مازالت تغلب عليه البداوة، فإنه أيضا أحفظ للمسجد من أن تنتشر فيه النجاسة لوأزعجوه ، وهو لايزال يبول .

وروى البخارى أيضا فى «باب الاستعانة فى الصلاة» عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه أنه صلى يوما وكان مع أصحابه فى غزوة ، وكان لجام فرسه فى يده، فجعلت الفرس تجذبه إلى الأمام ، وجعل هو يتبعها ، فلما فرغ من صلاته سألوه عن عمله هذا فقال : إنى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، وشهدت تيسيره ، وإنى إن كنت أرجع مع دابتى أحب إلى من أن أتركها ترجع إلى مكانها الذى ألفته ، فيشق على رجوعى بدونها .



ومعنى قول أبى برزة: « وإنى إن كنت أن أرجع.. الخ» أى وإنى إن كنت راجعا إلى منزلى مع دابتى فذلك أحب إلى من أن أتركها ترجع إلى ما ألفته من البيت وأرجع أنا بدونها ، فيشق على ذلك .

قال الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث: إن أبا برزة كان وهمو يصلى ممسكا بزمام فرسه، فنازعته متجهة إلى جهة القبلة ببطء، فكان يلاحقها، فمشيه معها لم يكن كثيرا، بل عمل يسير ليس فيه استدبار للقبلة، فلايضر.

ويوضح هذا أن الحسن بن على رضى الله عنها سئل عن رجل يصلى ودابته بجواره ، فرأها بدأت تتحرك ، فخاف أن تذهب ؟ فقال الحسن : يتوجه إليها ليحفظها ، فقيل له : أفيتم صلاته ، ولا يعيد مامضى منها ؟ فقال : إذا ولى ظهره القبلة استأنف صلاة جديدة ، أى وإذا لم يستدبر القبلة فإنه يتم صلاته على مامضى منها .

قال قتادة : إذا كان رجل يصلى ، ورأى رجلا يأخذ ثوبه فإنه يترك الصلاة ويتبع السارق .

وروى البخارى فى كتاب الحج عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر بمنى لكل سائل: لاحرج ، سأل رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح ؛ فقال: اذبح ولاحرج ، وقال رجل: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لاحرج .

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: حلقت قبل أن أذبح فقال: اذبح والاحرج، فجاء رجل آخر فقال: نحرت قبل أن أرمى، فقال: ارم والاحرج، فها سئل النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أوأخر إلاقال: افعل والاحرج، وعدد بعضهم الأشياء التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم حتى أوصلها إلى ٢٤ صورة: الحلق قبل الرمى، والحلق قبل الذبح، واللفاضة قبل الدمى، والإفاضة قبل الدمى، والإفاضة قبل الطواف.

# بيان بعض أسباب هذه الخلافات

تنبيه: أليس في هـذا دليل على أن كل فعل طلب من المكلف ولم يـرد عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء يحدد كيفيته، أوترتيب بعضه على بعض، يكون الأمر فيه واسعا، يفعل كل مكلف ما يغلب على ظنه أنه هـو المطلوب ولاحرج عليه بعد ذلك، لأنه لوكان غير ذلك لوجب على النبى صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس.

٢ \_ ومن أسباب هذه الخلافات أيضا عدم عناية المتأخرين بالتحرى عن ظروف كثير من أوامره صلى الله عليه وسلم وإرشادته ، هل المراد أن تكون تشريعا عاما دائما، أوخاصا ببعض الناس دون بعض، أو بعض الظروف دون بعض ، وقد يكون لها قيود وملابسات لا يعمل بها عند عدمها .

من ذلك مارواه البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن ادخار شىء من خلام الثاني وتحدث الناس شىء من لحوم الأضاحى أكثر من ثلاثة أيام ، فلها جاء العام الثاني وتحدث الناس عن عدم الادخار ، قال لهم صلى الله عليه وسلم : كلوا وادخروا ماشئتم ، وإنها نهيتكم في العام الماضى لأنه كان بالناس فيه مجاعة ، فأردت أن تعينوهم فيها .

وروى البخارى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه نهى فى زمن خلافته عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام ، فظن بعض العلماء أن عليا فعل ذلك ليكون التشريع الدائم هو عدم الإدخار ، ورد ذلك الحافظ بن حجر وقال : « إنه رضى الله عنه إنه بأى أن بالناس مجاعة فى العام الذى نهى فيه ».

فلاحظ رضى الله عنه المعنى في نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .

فإذا حصلت مجاعة حرم الإدخار ، بل قـال بعض العلماء : إذا لم ترتفع المجاعة إلا ببـذل لحوم الأضاحي كلهـا في يوم أو يـومين ، يمتنع الادخار لأكثـر من ذلك ، وإذا لم تحصل مجاعة جاز الادخار وأصبح الناس أحرارا .

ومن هذا القبيل قـول صلى الله عليـه وسلم ، كما أخرجه البخـارى ، لمن أرادقضاء الحاجة في الخلاء من أهل المدينـة : « شرقوا أوغربوا » قال الحافظ : حمل بعضهـم قوله



صلى الله عليه وسلم هذا على عمومه ، لكل الناس فى كل الجهات ، وهذا خطأ وغفلة عن حكمة هذا الأمر وظروفه ، وسبب هذا الخطأ هو الجهل عن حكمته ، فلذا وقع فى خطأ ظاهر لأنه ارتكب المحظور الذى أراد صلى الله عليه وسلم تفاديه بتوجيه الخطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتها ليتجنبوا استقبال القبلة أواستدبارها ، وقت قضاء الحاجة فى الخلاء إشعارا لهم باحترام الكعبة ، لأن وضعها بالنسبة لهم فى الجنوب .

فإذا أخذ الأمر على ظاهره من العموم ، وشرق من كان بمصر أومن كان من نجد مثلا ، وهذا هو الأمر المنهى عنه .

٣ \_ ومن أسباب الخلاف أيضا غفلة كثير من العلماء عن أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ماكان يجيب السائل ، أو يأمر الرجل بما يناسب حاله هو ، وقد لايناسب غيره .

روى البخارى عن أبى أيوب الأنصارى أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أخبرنى عن عمل يدخلنى الجنة ، فقال صلى الله عليه وسلم : « تعبد الله لاتشرك به شيئا، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة، وتصل الرحم » .

وأخرج البخارى فى التاريخ عن رجل من قبيلة قيس يدعى ابن المنتفق، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، فزاحمت عليه وأخذت بزمام راحلته وقلت: شيئان أسألك عنها: ما ينجينى من النار؟ ومايدخلنى الجنة؟ فنظر صلى الله عليه وسلم إلى السهاء ثم أقبل على بوجهه الكريم وقال: «لئن كنت قد أوجزت المسألة فقد أعظمت وطولت، فاعقل ماأقول: أعبد الله لاتشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان».

وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة صحيحة .

سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل ؟ فقال له : « الجهاد فى سبيل الله »، وسأله رجل هذا السؤال نفسه فقال : « بر الوالدين » وسأله ثالث فقال : « كف الأذى عن الناس » وقال لآخر :أفضل الأعمال « الصدقة على الفقراء » .



قال الحافظ بن حجر: ويؤخذ من مثل هذه الأحاديث تخصيص بعض أعمال الخير بالحث عليها بحسب حال المخاطب وحاجته للتنبيه إليه أكثر من غيره، فالذى يخشى عليه الجبن يوصيه بالجهاد ليحارب فيه الجبن، والذي يقطع رحمه يوصيه بوصله، لينقذه من خطيئته، وهكذا..

فهو صلى الله عليه وسلم كالطبيب الذي يصف لكل مريض الدواء المناسب لمرضه ، ولكن قصار النظر يأخذون الأمور على عمومها وظواهرها ، فيقعون في ورطة من التناقض لايستطيعون الخروج منها .

ولعل عدم يقظة كثير لما يريده صلى الله عليه وسلم من أوامر و إرشادات هو السبب في أن عمر بن الخطاب كان يوصى ولاته بعدم الكثرة من الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم .

فقد جاء في سيرته أنه كان إذا ولى الولاة يوصيهم قبل سفرهم ، ومما كان يقول لهم: إنى لم أستعملكم على أمة محمد لتضربوهم ، أو تـذلـوهم ، وإنها استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة ، وتقضوا بينهم بالحق ، وأوصيكم بقلة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم .

يريد رضى الله عنه أن ذلك قد يجر إلى خلاف بين الرواة بأن كل راو قد يروى خلاف ماروى غيره ، وليس في الأقاليم من العلماء الكبار من يسرجع إليهم لبيان الصواب (١)

٤ \_ ومن أسباب هـ ذه الخلافات أيضا: اغترار كثير من المتأخرين بها نقل إليهم عمن سبقهم من دعوى الإجماع في مسائل ليست في الواقع \_ عند التحرى \_ محل إجماع، وكان اغترارهم هذا سببا في تعصب كل لما نقل إليه وفي تسهيل العيب فيمن خالفه ، بل ربها طعن فيه بدون حق .

من ذلك ماحكاه الحافظ بن حجر من اختلاف العلماء في وقت المعراج.

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیاتی فی بند ۲



فقيل قبل الهجرة بسنة ، وبذلك جزم النووى ، ونقل ابن حزم أنه مجمع عليه . وذلك مردود بأن فيه خلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال .

منها ماقيل إنه كان قبل الهجرة بثمانية أشهر، وقيل بستة، وقيل بأحد عشر شهراً، وقيل بسنة وشهرين، وقيل بسنة وثلاثة أشهر، وقيل بسنة وخسة أشهر.

وقيل قبل الهجرة بخمس سنين الخ .. فكيف بعد هذا الخلاف الواسع يقال: أجم العلماء على أنه كان قبل الهجرة بسنة واحدة .

ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع الخ .

قال الحافظ بن حجر : قال النووى في شرحه على مسلم : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام .

ثم نقل عن داود وأحمد بن يسار من علماء الشافعية أنهما يقولان بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ، ونقل عن مالك في رواية عنه أنه لايستحب رفع اليدين .

ثم قال الحافظ: ومن العجيب بعد هذا الخلاف الواسع أن يقول النووى في شرحه على المهذب، وعلى مسلم: أن العلماء أجمعوا على استحبابه، فأين الإجماع على الاستحباب، وعلى عدم الوجوب مع ثبوت نحالفة هؤلاء العلماء ؟

ومن ذلك ادعاء بعض العلماء الإجماع على أن المأموم الذى يدرك الإمام راكعا تحسب له ركعة ، وقال فى ذلك الحافظ بن حجر فى شرحه على البخارى : إن من أدرك الإمام راكعا لاتحسب له ركعة ، وهذا هو الذى استقر عليه الاتفاق ، وقال به بعض الإمام راكعا لاتحسب له ركعة ، وهذا هو الذى استقر عليه الأتفاق ، وقيام بعض الصحابة وجماعة من التابعين وغيرهم ، واختاره بن خزيمة ، وأبوبكر الضبعى وغيرهم من محدثى الشافعية ، وقواه تقى الدين السبكى من المتأخرين .

وتمسك هؤلاء بحديث البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك

ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، ومعنى هذا : أن من أدرك أقل من ركعة لايكون مدركا لها وأيضا قراءة الفاتحة من حقيقة الركعة ومقوماتها ، وقد فاتت المأموم .

ثم قال : والعجيب ممن يدعى الإجماع على حسبان الركعة لمن يدرك الركوع فقط مع نخالفة مثل هؤلاء العلماء الكبار .

٥ \_ ومن أسباب هذا الخلاف تشديد بعض العلماء في المندوبات والمواظبة عليها حتى اعتقد بعض العامة أنها واجبة يأثم الانسان بتركها ، وكثيرا ماثاروا على من يتركها ؛ وربها ألحقوا به أذى بدون حق .

قال الحافظ بن حجر في شرحه على البخارى في «باب مايقرأ في فجريوم الجمعة»: اختلف العلماء في تعليل كراهة مالك لقراءة «سورة السجدة» في صبح يوم الجمعة ، وعللها بعضهم بخشية اعتقاد العوام أنها فرض ، وقال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث ، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة «أي اعتقاد العوام وجوبها» فينبغى أن تترك أحيانا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، ودفع هذه المفسدة بحصل بالترك في بعض الأوقات، وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغى أن يفعل المستحب في الأغلب للقدوة ، ويقطع أحيانا لئلا يظن العامة أنه سنة .

وقال صاحب المحيط من الحنفية : يستحب قراءة سورتى «السجدة .. وهل أتى» في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لايجزى غيرهما .

وقال الشاطبي في «الاعتصام»: إن من عيوب المواظبة على المندوب أوالمسنون أن يعتقد العامة وجوبه، وقد حصل ذلك في بعض البلاد، فقد حكى القرافي عن بعض العجم اعتقادهم أن صلاة صبح يوم الجمعة ثلاث ركعات لأنهم لما رأوا كثيرا من الأثمة يلتزم قراءة السجدة فيها ويحافظ عليها اعتقدوا أنها ركن ، وعدوها ركعة ثالثة ، فصارت السجدة عندهم لازمة في جزء من صلاة صبح يوم الجمعة ، ووجب أن تبطل الصلاة بتركها وهذا خطأ شديد .



ثم قال الشاطبي : وكذا شاع عند بعض العامة في مصر أن صلاة الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنها ثلاث ركعات .

وسبب هذا الخطأ أنهم رأوا الأئمة يواظبون عليها ويسجدون لها ، فاعتقدوا أن تلك ركعة ثالثة واجبة (١)

ومن هذا القبيل ماقاله الشاطبى من أن الإمام مالك كره وصل صيام ستة أيام من شوال برمضان ، بعد يوم العيد مباشرة، خوف أن يعتقد العامى أنها ملحقة برمضان في الوجوب، ويعدها منه.. قال القرافي: إن الذي خشيه مالك وقع ببلاد العجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم من إيقاظ الناس للسحور في ليالي هذه الأيام الستة كأيام رمضان تماما إلى انقضاء هذه الأيام، وبعد انتهائها يظهرون شعائر العيد، وهذا ابتداع في شرع الله تجب محاربته.

ومن هذا القبيل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يسبق رمضان مباشرة بصيام يوم أويومين من شعبان نخافة أن يعدها العامة من جملة رمضان لايصح صومه إلابصومها.

ومن هذا جاء فى البخارى وشرحه لابن حجر فى «باب الانفتال (٢) والانصراف من الصلاة عن اليمين أوالشهال، قال عبدالله بن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلاعن يمينه فقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، قال الحافظ: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة، وذاك أخرى، وإنها كره ابن مسعود التزام جهة اليمين مثلا خوف أن يعتقد العامة وجوب ذلك.. قال ابن المنين والحديث يفيد أن المندوبات قد تنقلب

<sup>(</sup>١) لاتعجب لقول الشاطبي هذا، فسترى صدقه وآثاره السيئة في الفصل الثامن ، وهو الخاص بأثار الخلاف ونتائجه المحزنة .

<sup>(</sup>۲) قال الزينى بن المنير: جمع البخارى في الترجمة بين الانفتال والانصراف لسلاشارة إلى أنه لافرق في الحكم بين الامام الدنى يريد المكث في مكان صسلاته، ولكنه أراد أن يتحول بـوجهه لاستقبال المامومين، وبين الامام الذى يريد أن ينصرف بعد الصلاة لحاجته. والمعنى أنه يجوز للأول أن يدير وجهه إلى جهة اليسار، ويجوز للثانى أن ينصرف لحاجته من جهة يساره كذلك.

مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، وذلك أن حكم التيامن في كل شيء أنه مستحب فقط، لكن لما خشى ابن مسعود أنه إذا التزم يعتقد الجاهل وجوبه أشار إلى كراهته لاالتزامه .

٦ \_ ومن أسباب الخلاف أيضا أن يكون العمل الذى حصل من النبى صلى الله عليه وسلم حضره جمع من أصحابه، ولما تفرقوا في البلاد روى كل واحد جانبا مما حصل، وأغفل غيره، أونسيه ، ولم ينتبه له ، فيكون كل واحد منهم روى ماأغفله غيره، وأغفل مارواه .

فمن لم يتحروا الدقة في مثل ذلك بجمع جميع الروايات لتظهر الحقيقة كاملة تتفرق بهم السبل ويختلفون ، وينكر كل منهم على صاحبه ماهمو حق في الواقع لايصح إنكاره .

وأوضح مشال لذلك ماجاء في البخارى في «باب سؤال جبريل النبى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان.. والإسلام.. والإحسان » ففي بعض الروايات قال جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام. ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك به شيئبا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان "قال: ما الإحسان.. ؟ قال: « أن تعبد الله كأنك تراه » الخ.

قال الحافظ بن حجر : فإن قيل إنه لم يذكر الحج مع أنه من أهم أركان الإسلام، أجيب بأنه ذكره لكن بعض الرواة إما ذهل عنه أونسيه ، والدليل على ذلك الروايات الأحرى لهذا الحديث، ففي رواية أنس بزيادة "وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا".

وفى رواية عطاء الخراسانى ذكر الحج ولم يذكر الصوم، وابن عباس لم يذكر فى روايته لهذا الحديث غير الشهادتين ، وذكر التميمى فى روايته لهذا الحديث جميع ماذكر متفرقا فى الروايات الأخرى، وزاد بعد قول والحج «وأن تعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء» .

وقال ابن حجر : فتبين مما ذكرناه أن بعض الرواة ضبط مالم يضبط غيره.

ومن ذلك مارواه البخارى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه، سئل كم اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم? فقال: أربع مرات، إحداهن فى رجب، فسئلت عائشة رضى الله عنها عاقاله ابن عمر فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن(١) مااعتمر النبى صلى الله عليه وسلم إلا وهو حاضر معه، وما اعتمر فى رجب قط أى أن محل خطئه هو قوله: إحداهن فى رجب، ولم تنكر أن عمراته كانت أربعا.

وفى رواية مسلم لهذا الحديث زاد: « وابن عمر كان يسمع كلام عائشة فها قال شيئا بل سكت » قال النووى: سكوت ابن عمر على انكار عائشة يدل على أنه اشتبه عليه الأمر، أونسى ، أوشك .

وقال القرطبي : عدم مراجعة ابن عمر لعائشة يدل على أنه كان على وهم، وأنه رجع لقولها .

قال الحافظ بن حجر: يدل هذا الحديث على أن الصحابى الجليل الشديد الملازمة للنبى صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أحواله صلى الله عليه وسلم وقد يعتريه الوهم والنسيان، لكونه غير معصوم.

وفي الحديث حسن الأدب في رد بعض العلماء على بعض ، وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ الحديث .

ومن قبيل ذلك أن الصحابى الجليل كثير الملازمة للنبى صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه مالم يخف على غيره من تصرفاته صلوات الله عليه ماجاء فى حديث الطاعون ، بل هذا فيه أن كثيرا من الصحابة الملازمين للنبى صلى الله عليه وسلم فى أغلب أحواله خفى عليهم مالم يخف على غيرهم .

وحاصل ذلك أنه في السنة السابعة عشرة من الهجرة خرج عمر بن الخطاب من المدينة قاصدا الشام، وخرج معه عدد كبير من المهاجرين والأنصار، وساروا حتى وصلوا آخر الحجاز وأول الشام، فلقيه هناك بعض أمراء جنود المسلمين، وأخبروه بأن

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن عمر، قال الحافظ ذكرته عائشة رضى الله عنها بكنيته تعظيما له، ودعت اشارة إلى أنه نسى.

بالشام وباء الطاعون.

فجمع عمر المهاجرين الأولين واستشارهم في الإقدام أوالرجوع فاختلفوا، منهم من يقول: خرجت لـوجه الله فلايصـدنك عنه بلاء.. ومنهم من قال: إنـه لبلاء وفناء لايصح أن نقدم عليه.. فقال: انصرفوا عني .

ثم جمع الأنصار فاستشارهم ، فاختلفوا كالمهاجرين الأولين .. فقال انصرفوا عني.

ثم طلب مهاجرة الفتح من قريش واستشارهم، فاتفقوا جميعا على الرجوع لأنه بلاء وفناء .

فأعلن عمر في الناس أنه راجع، وأمرهم بالرجوع معه، فقال أبوعبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله، لوغيرك قال هذا ياأبا عبيدة !..

وبينها هم على أهبة الرجوع إذا بعبد الرحمن بن عوف يقبل عليهم، وكان بمكان بعيد لم يشهد الاستشارات ، فلها أخبروه بها حصل قال: عندى في هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عمر : فأنت عندنا الأمين المصدق فهاذا عندك ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم بهذا الوباء في بلد فلاتقدموا عليه ، وإذا وقع وأنتم به فلاتخرجوا فرارا منه ، فقال عمر : الحمد لله الذي وفقنا لسنة رسوله .

ورجعوا جميعا، وبقى أبوعبيدة بن الجراح لأنه كان أمير الجيش بالشام، ولما اشتد الوباء مات منه صحابة كثيرون، منهم أبوعبيدة نفسه رحمه الله.

علق الحافظ بن حجر على هذا الحديث بقوله .. « إن السنة قد تخفى على كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيري المصاحبة له، وتكون عند غيرهم».

و إليك مثلا آخر لهذا النوع وستلمح من ثناياه وميضا يضيء لك طريق الخلاص من هذه الخلافات التي أوهنت الكثير من روابط المسلمين .



ذلك مارواه البخارى في حجة الوداع التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة .

وكان معه عند خروجه من المدينة عدد من المسلمين يزيد على أربعين ألفا.

قال: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مازلنا بالمدينة ـ الظهر أربع ركعات. ثم ركب وسرنا معه حتى وصل ذا الحليفة فصلى بنا العصر ركعتين، وبات بها، ومكث حتى صلى الظهر بمسجد ذى الحليفة ركعتين ثم ركب ناقته وسارت به حتى استوت به على البيداء (١) فحمد الله وسبح وكبر ثم أهل (٢) بحج وعمرة وأهل الناس معه بها.

وفى رواية أخرى للبخارى أنه صلى الله عليه وسلم أهل عند مسجد ذى الحليفة قبل وصوله للبيداء.

وفى مسلم عن موسى بن عقبة كان ابن عمر إذا قيل له: أحرم صلى الله عليه وسلم من البيداء يقول: البيداء التى يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والله ما أهل إلا عند مسجد ذى الحليفة .

وجاء فى بعض الروايات أنه أهل عقب صلاة الظهر قبل أن يركب، فتفرق العلماء لأجل هذه الروايات إلى ثلاث طوائف:

طائفة تقول: أهل عقب الصلاة قبل أن يركب.

وأخرى تقول: أهل بعد أن ركب راحلته بعد الصلاة وقد قامت به .

وثالثة تقول : أهل حين وصلت به راحلته إلى البيداء .

قال الحافظ بن حجر: وقد أزال الإشكال عن هذه الخلافات مارواه أبوداود والحاكم من طريق سعيد بن جبير .

<sup>(</sup>١) والبيداء: صحراء بوادى ذى الحليقة

<sup>(</sup>٢) أهلُّ .. أي قال: لبيك اللهم لبيك الخ .. ناويا حجا وعمرة

قال قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فى إهلاله ، ثم ذكر سعيد الحديث كها سبق عن أنس ثم قال: فلها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد ذى الحليفة الظهر ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهها فسمع منه قوم ذلك فحفظوه .

ثم ركب ناقته . فلما نهضت به واقفة أهل ثانيا وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه المرة الأولى فسمعوه حينذاك فقالوا : إنها أهل حين استقلت به الراحلة .

ثم سار حتى صعد فوق البيداء ، عنـد ذلك أهل ثالثا ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا في غيرها فقالوا : إنما أهل بالبيداء ، فنقل كل واحد ماسمع .

والحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم أهل وأيم الله في مصلاه، ثم أهل ثانيا حتى ركب ناقته ونهضت به ، ثم أهل ثالثا عندما صعد على البيداء .

وبذلك صحت كل تلك الروايات ولم تتناقض كما يرى البعض قصار النظر (١).

ومن هذا القبيل ماقاله ابن تيمية في كتابه: « مجموعة الرسائل الكبرى» لما سئل كيف يترك أهل الكوفة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مع أنه ثابت عن النبي صلى

<sup>(</sup>١) ومثل هذا الضوء تلمحه من عبارة الشوكاني في كتـابة (نيل الأوطار) جزء ٢، صفحـة ٢٣٨، فانه بعد ماذكر الروايات التي تفيد الاكتفاء بتسليمة واحدة في الخروج من الصلاة وماتفيد أنه لابد من تسليمتين أوثلاث، وأن المصلى يبدأ من جهة اليمين أوتلقاء وجهه أويساره.

بعدما ذكر كل ذلك نقل عن النووى أنه قال: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أوعن يساره، أوتلقاء وجهه، أوالاولى عن يساره، والثانية عن يمينه، صحت صلاته، وحصلت التسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كفنتها.

ومثله أيضا ماجاء فى كتاب (حجة الله البالغة) للدهلوى جزء ٢، فى كتاب الجنائز حيث قال: هل يمشى المشيع أمام الجنازة أو خلفها ٢. وهل يحملها أربع أوآثنان؟ المختار عند العلماء أن الأمر فى كل ذلك واسع وأنه قد صح فى كل حالة من ذلك حديث أوأثر، وكذا ماقاله ابن القيم فى الصلاة على الجنازة فى المسجد أوخارج المسجد، قال إن الكل جائز، وأن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، والقليل فى المسجد.



الله عليه وسلم من طرق كثيرة صحيحة..؟ قال: سبب تركهم ذلك أن عبدالله بن مسعود هو الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة ولم يكن بلغ ابن مسعود تلك الأحاديث التي تفيد سنية الرفع لكنها بلغت خلقا كثيرا غيره من كبار الصحابة. وهذا هو عذر أهل الكوفة حينتذ (انظر ماتقدم في البند ٣).

ومن أسباب هذه الخلافات أيضا أنه قد يخفى على العالم المجتهد حال راوى الحديث ، فيروى عنه مع أنه ليس أهلا للرواية عنه وبذلك يكون الحكم الذى أخذ من الحديث غير صحيح.. فيخالفه فيه غيره ممن يعلم حقيقة حال الراوى . قال أبوعلى النيسابورى : قلت لابن خزيمة : لوأخذت الحديث عن ابن حميد فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه .

قال: إنه لم يعرفه ولو عرفه كها عرفته لما أثنى عليه أصلا.

أي ولما روى عنه حديثا لأنه مطعون في صحة روايته.



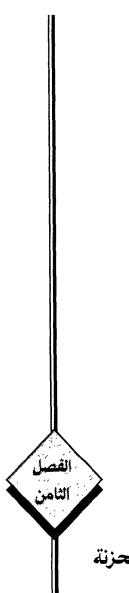

بعض آثار هذه الخلافات المحزنة



-----رأيت فى الفصل السابق بعـض أسبـاب الخلافـات التى أوهنت روابط المسلمين ظاهرا و ياطنا .

والآن نعرض بعض آثارها الضارة قديما وحديثا:

١ \_ سئل بعض المتعصبين من الشافعية عن حكم الطعام الذي وقعت عليه قطرة
نبيذ، فقال عفا الله عنه : يرمى لكلب أو حنفى .

٢ \_ ويقابله قول متعصب آخر حنفي لمن سأله:

هل يجوز للحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية ؟

فقال : إن ذلك لا يجوز لأنها تشك(١) في إيهانها ، والايهان لا يصح إلا إذا كان مقطوعا به .

ويفتى حنفى آخر بأنه يجوز للحنفى أن يتزوج الشافعية ، لا على أنها مؤمنة بل بقياسها على الكتابية ( اليهودية أو النصرانية ) التي تجوز للمسلم بالاتفاق .

٣ ـ ومن ذلك ما ستراه في الفصل ١٢ « مقدمة كتاب المغني » .

وحاصله أن بعض طلاب العلم في مسجد لاهمور بالهند ، سئل عها اشتهر عندهم في الأفغان من أن مصليا منهم رأى رجلا يصلى بجواره ، يشير بأصبعه السبابة غند النطق بكلمة التوحيد في التشهد ، فضربه عليها حتى كسرها .

فقال : نعم حصل ذلك ، ولما سئل عن السبب قال : لأنه فعل فعلا محرما ، وهو تحريك إصبعه في التشهد ، ولما سئل عن دليل هذا التحريم قال : الدليل ما هو مدون في كتاب الفقة للشيخ الكيداني ... الخ ما ستراه هناك .

<sup>(</sup>۱) يشير بذلك إلى أن الشافعي يجيز أن يقول المسلم: « أنا مؤمن إن شاء الله » وبدل أن يحمل المفتى الحنفي قول الشافعي « إن شاء الله » على قصد التبرك ، كما صرحوا به أو على معنى أنا مؤمن عندما يدركني الموت إن شاء الله بدل ان يحمله على ذلك حمله هو على الشك ، وأصـــدر فتواه بتكفير ملايين المسلمين بدون حق .



وإذا علمنا ان الاشارة بالأصبع السبابة عند النطق بشهادة التوحيدهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، نعلم مسدى ما يجره التعصب الجاهل على المسلمين من المصائب .

٤ ــ ومن ذلك أن بعض الأحناف من الأفغانيين أيضا سمع رجلا يصلى بجواره مأموما يقرأ الفاتحة ، فضربه بيده على صدره ضربة قوية وقع منها على ظهره .. كما ستراه في الفصل ١٢ أيضا .

(ملاحظة مهمة) بما يدل على يقظة بعض العلماء الموفقين أن أبا إسحاق الشاطبي المتوفى سنة ٧٩٠ هدنبه لهذا الخطر وحذر منه في كتابه الموافقات، فقال في جزء ٢ صفحة ٢٧٣ طبع منير:

« إن تعويد الطالب على ألا يطلع إلا على مذهب واحد ، ربها يكسبه ذلك نفورا وانكارا لكل مذهب غير مذهبه مادام لم يطلع على أدلته ، فيورثه ذلك حزازة فى الاعتقاد فى فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم فى الدين ، وخبرتهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه » انتهى .

ويؤيد كلام الشاطبي قول بعض متعصبي المالكية : إن من حلف على أن جميع ما في كتاب موطأ مالك من الأحاديث صحيح لا يحنث .

أما من حلف على أن جميع ما في البخاري ومسلم من الأحاديث صحيح فإنه يحنث في يمينه .

فها معنى هذا ؟ والحكم بالحنث لا يكون إلا بدليل شرعى من كتاب أو سنة ، فأين هذا الدليل ؟ .

الحق أنه ليس هناك دليل اللهم إلا التعصب البغيض الذى أخذ يعمل عمله في تقطيع أواصر المسلمين حتى جعلهم شيعا وأحزابا ، كل حزب بها لديهم فرحون .

نسأل الله الهداية لما يجمع كلمة المسلمين على حكم الله وحده.



٥ ــ ومن مساوىء التعصب للمذهب والتنطع فيه ما جاء في شرح البخارى
للحافظ بن حجر في ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ) .

قال: إن الأحناف يرون أن قراءة الفاتحة واجبة فقط على الإمام والمنفرد، أى انها ليست فرضا عليهما وإنها الفرض عندهم هو قراءة ما تيسر من القرآن، فاذا تركاها صحت صلاتهما ولكنهما يرتكبان ذنبا لتركهما واجبا.

أما المأموم عندهم فانه يحرم عليه القراءة مطلقا ، فاتحة أو غيرها .

ثم قال: وإذا تقرر ذلك فلا ينقضى عجبى من إمام أو منفرد يتعمد ترك قراءة الفاتحة لسبب أنها واجبة فقط، وعلى ذلك يصلى صلاة يريد ان يقرب بها إلى الله تعالى والحال انه في هذه الصلاة مرتكب ذنبا.

ولا حامل له على ذلك إلا إشباع شهوة المبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب ليس مذهب إمامه ، وهو مذهب الشافعي الذي يقول ببطلان صلاة من لا يقرأ فاتحة الكتاب .

وهذا بلا مراء أبشع صورة للتعصب البغيض.

٦ ـ ومن هـ ذا النوع من التعصب الكريه ما قاله متعصب آخر من مشاهير علماء
الأحناف ذلك هو الشيخ أبو الحسن عبدالله الكرخي المتوفى سنة ٣٤٠ هـ .

حيث قال ويا سوء ما قال:

كل آية أو حديث تخالف ما قرره علماء مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخة.

يا لله للمسلمين !! أليس معنى هذا هو أنه يجب أن يكون قول علمائه هو المتحكم والمهيمن على كتاب الله وسنة رسوله فإن وافقاه قبلا وإلا وجب تأويلها، لردهمالقولهم:

وإن لم يمكن تأويلهم حكم عليهما بالإعدام وهو النسخ .

هل هذا هو ما جاء نصا في القرآن الكريم من قوله تعالى : " فإن تنازعتم في شيء



فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » آية ٥٩ من سورة النساء .

أليست الآية نصا في أن الذي يحكم في الخلاف إنها هو كتاب الله ، وسنـــة رسوله ، فها وافقهها فهو الصحيح ، وما خالفهها فهو المردود .

هذا هو الميزان الذي وضعه الله سبحانه .

ولكنه التعصب الأعمى إذا انطلق من عقاله قلب موازين القسط ، نسأل الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم .

٧ ــ من جرائر هـذه الخلافات والتعصب لها أن بعـض المسلمين يفسد صلاتـه
عامدا بـدون وجه يسوغ له ذلك ، ومن ذلك ما مـر عن الاعتصام للشاطبي في رقم « ٥
» من الفصل السابع .

حيث قيال الشياطبي : إن من عيبوب المحيافظة على المنيدوب ، أو المسنبون ، أن يعتقد العامي وجوبه .

وقد خرج بعض المأمومين الشافعية من صلاة الصبح يوم الجمعة لما لم يقرأ الإمام آية السجدة ، ولم يسجد لها .

وقد رأينا هذا الذي قاله الشاطبي قديها في عصرنا هذا .

فطالما صلينا الصبح في المساجد الكبيرة ، التي كانت تدرس بها العلوم الدينية ، وطالما رأينا مأمومين من الشافعية إذا صلوا خلف إمام مالكي ، أو حنفي ، لم يقرأ آية السجدة ، في الركعة الأولى في صبح يوم الجمعة ، ولم يسجد لها يخرجون من الصلاة ، ويعيدونها مع امام شافعي .

ولا معنى لهذا عند أمشال هؤلاء إلا انهم يعتقدون ان صلاتهم فسدت ، لعدم السجدة ، ولا ريب ان هذا خطأ شديد في دين الله .

والذي جعل هذا الجرم يستفحل هو مشاهدة العلماء له وسكوتهم عليه.

٨ ـ ومما حصل أيضا في عهدنا هذا ، وفي مسجد كبير من مساجد القاهرة أن عالما



كبيرا جدا، كان يشغل منصبا هاما فى الدولة يحضر ومعه طلابه صلاة الصبح فى هذا المسجد وتقام الجماعة ، ويوم المصلين الإمام الراتب ، ويأتم جميع من فى المسجد بهذا الإمام إلا فضيلة الشيخ ، وطلابه ، فإنهم يستمرون فى أماكنهم . حتى ينتهى الإمام من صلاته ، ثم يقيم هو وطلابه جماعة اخرى ، ولا سبب لذلك إلا أن الإمام شافعى ، ربا خالف بعض المندوب عندهم .

فهل هذا الصنيع يعتبر مظهرا حسنا من مظاهر المسلمين الذي يدعو إليه دينهم ؟

9 \_ ومن هذا القبيل ما حدثنى به العالم الثبت الشيخ محمود عبدالوهاب فايد المدرس بالأزهر قال: صليت بالناس إماما في مسجد كبير بالأرياف صلاة المغرب، ولم أجهر بقراءة البسملة في الفاتحة، وبعد الفراغ من الصلاة وإذا بأحد من يدعى العلم ينادى بالناس: أعيدوا صلاتكم أيها الناس، لأن صلاتكم هذه بطلت.

وأسرع المؤذن بإقامة الصلاة ، وأقيمت الجهاعة ثانيا وصلى هذا المنادى بالناس المغرب ثانيا ، فشككت في نفسى . فأعدت الصلاة خلفه مع الناس ، وبعد الصلاة ذهبت اليه وقلت له : هأنذا قد صليت خلفك ثانيا ، ولكن أحب أن أعلم الخطأ المذى استوجب بطلان الصلاة ، فقال : لأنك لم تبسمل أول الفاتحة ، فقلت : لقد قرأتها سرا وقد جاءت السنة بقراءتها سرا ، كها جاءت بالجهر بها ، فالكل جائز ، بل قال امام من الأئمة الأربعة وهو الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه : بأن قراءتها مكروهة ، ولا أظن أن عاقلا فضلا عن مسلم يقول : ان صلاة الإمام مالك كلها باطلة !!

والذى قطع به العلماء ان الإمام الشافعى رضى الله عنه لو صلى خلف مالك ولم يسمع منه البسملة فإنه لا يترك الصلاة خلف لللك ، بل الذى ورد عنه رضى الله عنه انه لما سئل عن أمام حنفى توضأ ، وبعد الوضوء مس فرجه فهل تصح صلاة الشافعى خلفه ؟ فكان جوابه الصادق: « وكيف لا اصلى وراء أبى حنيفة ؟ »

١٠ ومن هذا القبيل ما حدث منذ خمس سنوات فى قرية كفر الجرايدة من أعمال عافظة كفر الشيخ . حينما صلى إمام بالناس صلاة العشاء ، وقرأ البسملة سرا ايضا ،

#### بعض آثمار همذه الخلافات المحزنة



ولما لم يكن للامام الأول من الحكمة مثل ما كان للشيخ محمود فايد حتى تنتهى المسألة بهدوء، فإنه قد خرج متفيهق من بين الصفوف أثناء الصلاة وأعلن ان صلاة الإمام بطلت، فتبعه بعض المصلين. وأقاموا جماعة أخرى في المسجد نفسه.

ولما قضت الجماعتان صلاتهما . تجادل الإمامان بشدة ، فسرعان ما التقى الجمعان وحميت المعركة ، وفي بيت الله الذي تخشع فيه الأصوات للرحن .

ولا سبب لذلك إلا ما حشاه المتأخرون في كتبهم من روح التعصب والجهل بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

هذا ما كان من بعض أسباب الخلاف وبعض آثاره ، فإليك ما قاله العلماء قديها وحديثًا نقدا لمسلك المتأخرين ، ونعيا على المتعصبين ، وإيضاحًا لوجه الصواب في هذه المسائل كلها ، ولبيان أن دين الإسلام حق كله ، وأنه يسر .



من كلام المرحوم الشيخ محمد عبده



#### في تفسير المنار (١)

قال: ومن آيات العبر في هذا المقام أننا نجد في كلام كثير من علما ثنا هدى ونورا، ولو اتبعت الأمة لاستقامت على الطريق، وخرجت من مضيق الخلاف والشقاق إلى ساحة الوحدة والاتفاق.

والسبب في بقاء قوة سلطان الخلاف والنزاع هوفشو الجهل، وتعصب أهل الجاه من العلماء لمذاهبهم التي ينتسبون إليها، وبجاهها يعيشون ويكرمون وتأييد الأمراء والسلاطين لهم استعانة بهم على اخضاع العامة، وقطع طريق الاستقلال العقلي على الأمة.

لأن هذا أعون لهم على الاستبداد، وأشد تمكينا لهم مما يحبون من الفساد والإفساد.

لأن اتفاق كلمة علماء الأمة واجتماعها على أن الحق كنذا، بدليل كذا ملزم للحاكم باتباعهم فيه، لأن الخواص إذا اتحدوا أتبعهم العوام، وهنذه هي الوسيلة الوحيدة لمنع استبداد الحكام.

فالدين يأمر برفع الشقاق والتنازع ، وبالاعتصام بحبل الوحدة ، وهذا هو معنى قولم تعالى : « واعتصم وا بحبل الله جميعا ولا تفرق وا » وقوله سبحانه: « ولا تنازعوا فتفشلوا » وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا ترجع وا بعدى كفارا ، يضرب بعضكم أعناق بعض » رواه البخارى .

وقد خالفنا كل هذه النصوص فتفرقنا وتنازعنا ، وحارب بعضنا بعضا باسم الدين، لأننا سلكنا مذاهب متفرقة ، كل فريق يتعصب لمذهبه ، ويعادى سائر إخوانه المسلمين لأجله ، زاعها انه بهذا ينصر الدين مع انه يخذله بتفريق كلمة المسلمين . هذا سنى يقاتل شيعيا ، وهذا شيعى يحارب اباضيا (٢) وهذا شافعى يغرى التتار بحنفى ،

<sup>(</sup>١) جـزء ٢ صفحــة ٢٥٤ في تفسير قولــه تعــالى (أدخلــوا في السلم كــافة ولا تتبعــوا خطــوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)

<sup>(</sup>٢) الأباضية فرقة من الخوارج.



وهذا حنفي يقيس الشافعية على الذمية (١) .

ثم جاء المقلدون من الخلف يحاربون من اتبع طريق السلف.

فهل جاءهم بهذا أمر من الله ورسوله ، أو من الأئمة المجتهدين ؟ كلا بـل كان التعادى والتنازع عندهم انحرافا عن الطريق المستقيم واتباعا لخطوات الشيطان .

فكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى: ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » وخطوات الشيطان هي كل أمر يخالف سبيل الحق ، والخير ، والمصلحة قال تعالى : ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطَى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » آية ١٥٣ من سورة الأنعام .

فبين سبحانه أن له طريقا واحدة سهاها صراطا مستقيها ، لأنها أقرب طريق للحق والخير ، كها بين سبحانه أن هناك سبلا ، متعددة ، تبعد من يتبعها عن الطريق المستقيم .

وهذا يدل على أن الذين يتبعون سبيل الله لا يتفرقون ، والذين لا يتبعونه يتفرقون .

قال تعالى « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » ١٥٩ من سورة الأنعام .

نعم قد يطرأ عليهم سبب الخلاف ، ولكنهم متى شعروا بأن التنازع يدب إليهم لجأوا إلى تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم ، خضوعا لقوله تعالى : « فإن تنسازعتم فى شىء فسسردوه إلى الله والرسول إن كنتسم تؤمنون بالله واليوم الآخر » آية ٥٩ من سورة النساء .

وذلك لأن الحق واحد لا يتعدد . فيجب البحث عنه بإخلاص ، وعدم تحيز ، ولا جدال ، حتى إذا ما ظهر الحق اتفقوا عليه ، وأغلقوا باب الشيطان .

<sup>(</sup>١) أنظر هذا في القصل السابع « أثار الاختلاف ».



### من كــــلام المرحـــوم الشيــخ محمـــد عبـــده

و إذا دقت مسالك بعض الحق على بعض منهم . وجب ان يشابر على البحث والتأمل بشرط ألا يعادى غيره ممن يخالفه ، ولا يجعل خفاءه عليه سببا لتفريق الكلمة بل يعذر كل صاحبه .





ماقاله الغزالى المتوفيَّ في سنة ٥٠٣ هـ في كتابه الإحياء « الجزء الأول »





قال رحمه الله: يطلب من العلماء . عند بحث مسألة . أمور:

الأول : أن تكمون المناظرة في المسائل التي يكثر حدوثها، وتكون واقعة أوقريبة الوقوع، كما كان يفعل كبار الصحابة(١) ، والإمام مالك ابن أنس رضي الله عنهم .

الثاني : أن تكون المناظرة في خلوة، لأنها أجمع للفهم، وأقرب لصفاء الذهن ، ولأن في حضور الجمع الكثير مايحرك دواعي الرياء والحرص على الغلبة ، بالحق أوبالباطل.

الشالث: أن يكون كل طرف من طرق المناظرة في طلب الحق كناشد ضالة ، لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أوعلى يد من يعاونه، فهو يرى في رفيقه معينا ومساعدا في الوصول للحق الخصا، فلذلك يشكره إذا نبهه لموضع الخطأ، وأظهر له الحق .

كما لو سلك طريقا خطأ في طلب ضالته ، فنبهه صاحبه إلى أن ضالته سلكت الطريق الآخر فإنه يسر به ويشكره .

وهكذا كانت مباحثات الصحابة رضى الله عنهم، حتى إن امرأة ردت على عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، وبهتم للحق، وهمو على المنبر يخطب الناس فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر.

وسأل رجل عليا رضى الله عنه عن مسألة فأجابه ، فقال الرجل: أظنها ليست كذلك ياأمير المؤمنين، ولكنى أظنها كذا وكذا، فقال رضى الله عنه: أصبت أنت وأخطأت أنا وفوق كل ذي علم عليم .

هكذا كان احترام الحق بينهم، فتأمل هذا، وانظر اليوم إلى مناظرى زمانك كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان مناظره، وكيف يجتهد في مكابرته بأقصى مايستطيع، ويبلغ به الغيظ أن يداوم على الطعن فيمن أفحمه طول عمره .

ثم قال الغزالي: واعلم أن المناظرة لقصد الغلبة والتظاهر بالعلم والفضل والتشدق عند الناس، وقصد المباهاة، هي منشأ جميع كل الأخلاق المذمومة عندالله،

(١) وسترى كثيرا من ذلك فيما سيأتي من كلام شراح البخاري وغيره

### ماقاله الغزالي المتوفى في سنة ٠٠٣ هـ في كتابه الإحياء « الجزء الأول »

المحمودة عند عدو الله إبليس، ونسبتها للفواحش الباطنة من الكبر والعجب، والحسد، وحب الجاه، وغير ذلك كنسبة شرب الخمر للفواحش الظاهرة من الزنا والعبرة وغير ذلك .

وقد جاء عند بعض السلف أنه قال: إذا تعلم الناس العلم، وتركوا العمل، وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب لعنهم الله وأعمى أبصارهم.

ثم قال: ومن المطلوب من المفتى أن يكون اعتباده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه، لاعلى الكتب، ولاعلى تقليد ما يسمعه من غيره، ولا يقلد إلا صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فيها أمر به أوقاله.

ويقلد الصحابة من حيث أن فعلهم يدل على سماعهم من النبى صلى الله عليه وسلم . بشرط أن يكون حريصا على فهم أسرار مابلغه عن الرسول صلوات الله عليه، وعن أصحابه، لأنه إن اكتفى بحفظ مايقال كان وعاء للعلم ، ولايكون عالما، ولذا كان يقال: فلان من أوعية العلم، لامن العلماء، فلايسمى عالما إذا كان همه الحفظ من غير نظر إلى أسرار الحكم .

وتأمل جيدا قول ابن عباس رضى الله عنه: مامن عالم إلايوخذ من علمه ويترك إلارسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ابن عباس تعلم من زيد بن ثابت الفقه، وقرأ على أبى بن كعب، ومع ذلك خالفها في كثير من مسائل الفقه.

وقال بعض السلف : ماجاءنا من رسول الله قبلناه على الرأس والعين ، وماجاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال .

وإذا كان الاعتهاد على المسموع من غير تقليد غير مرض ، فالاعتهاد على الكتب أبعد .

ثم قال الغزالى: وقد أصبحنا فى زمان يشتغل علماؤه بدقائق الجدل، ويزعمون أن ذلك من أعظم القربات، وقد كان ذلك فى الصدر الأول من المنكرات، كما علمته، وهذا قال الامام أحمد بن حنبل: إن بعض العلماء تسركوا العلم النافع وأقبلوا على

# ماقاله الغزالي المتوفى في سنة ٥٠٣ هـ في كتابه الإحياء « الجزء الأول »

الغرائب (١) فها أقل العلم فيهم.

وقال أنس بن مالك رحمه الله: لم يكن الناس فيها مضى يسألون عن هذه الغرائب، ولم يكن العلماء يقولون: هذا حلال وهذا حرام، ولكن أدركتهم يقولون: هذا مستحب وهذا مكروه.

ومعنى ذلك أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب، فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا، أي فلا يحتاج أي بحث، أو إلى سؤال وجواب.

والله أعلم.



<sup>(</sup>١) سترى توضيح ذلك فيما سيأتي في كلام الحافظ بن حجر والتعليق عليه.



ماجاء في كلام الحافظ بن حجر المتوفيُّ سنة ٨٥٢ هـ في شرحه على البخارى «مع تعليقات عليه»





بعد ما أورد ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله: « دعونى ماتركتكم فإنها أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،و إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».

قال الحافظ: وروى مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله. فقال: يا أيها الناس إن الله سبحانه قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يارسول الله ؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يجب حتى كررها الرجل ثلاث مرات، فقال صلى الله عليه وسلم: لوقلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ثم قال: دعونى ما تركتكم إلى آخر ما تقدم، وفيه نزلت "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم".

وروى البخارى أيضاً عن زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم حوط على قطعة من المسجد بحصير ، وصار يصلى فيها بالليل ، فعلم الناس بذلك ، فصاروا يصلون بصلاته وهم خارج هذه الحجرة من الحصير وصاروا يكثرون شيئاً فشيئاً .

فلها رأى صلى الله عليه وسلم ذلك أمتنع عن الخروج من بيته إلى المسجد، ففقد الناس صوته ليلة ، وظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ، فخرج إليهم وقال: لم يخف على ما فعلتم في الليالي الماضية ، وإني خشيت إن واظبت على صلاتي خارج البيت ، وواظبتم أنتم على الصلاة معى أن يفرض عليكم قيام الليل .

ولو فرض عليكم لما استطعتم المواظبة ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » يعني المفروضة وهي الصلوات الخمس .

ومن هذا الحديث الثانى نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجب التيسير على أمته ويكره لهم أن يلتزموا أشياء لم تفرض عليهم ، خوف أن يعجزوا في النهاية عن القيام بها .

ولهذا السبب نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر ، لأن المرء سيلزم نفسه بتكاليف جديدة قد يعجز عنها .



روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ، وقال: إنه لا يرد شيئا ، وإنها يستخرج به من مال البخيل .

وروى مسلم أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئا، وإنها يستخرج به من مال البخيل.

وقال الشيخ الخرشي من علماء المالكية: وكره نذر العمل المكرر، كصيام كل يوم خيس مثلا، لأن الناذر ربم لا يأتي به إلا عن كسل، أو مخافة التفريط في الوفاء به.

وقال المزرى من المالكية: إنها نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر لأن الناذر يأتى بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب، وكل شخص ملزم بعمل لا ينشط لفعله نشاط الشخص مطلق الاختيار.

وقال الشاطبي في الاعتصام: إنها كره النذر لأنه التزام بعمل فيه مشقة، وكثرة الأعهال من شأنها في العادة أن تورث الكلال، والكراهية، والانقطاع، لذلك كان النذر مكروها، وأنه على خلاف وضع الشريعة من اليسر والسهولة، التي تحببها للقلوب.

قال الحافظ: واستدل العلماء بحديث أبى هريرة عند مسلم على النهى عن كثرة التساؤل، والتعمق في المسائل.

قال البغوى في شرح السنة: المسائل على نوعين .. أحدهما ما كان على وجه التعلم لما يحتاج إليه من أمر الدين ، فهذا جائز بل مأمور به ، لقوله تعالى: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » .

ومن هذا النوع أسئلة الصحابة عن الأنفال (١) ، وعن الكلالة (٢) وعن الخمر (٣) وغير ذلك .

وثانيهما ما كان على وجه التعنت ، والتكلف ، وهو المراد في هذا الحديث

<sup>(</sup>٢) آية ١٧٦ من سورة النساء

<sup>(</sup>١) آية ١ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) آية ٢١٩ من سورة البقرة.

# ما جاء في كلام الحافظ بن حجر المتوفي سنة ٨٥٢ هـ في شرحه على البخاري ( مع تعليقات عليه ١

ويسؤيد هدذا مدا رواه الامام أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الأغلوطات(١).

قال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده من العلم ألقى على لسانــه المغاليط، ولقد رأيت هؤلاء الناس أقل الناس علما .

وكان الامام مالك يقول: المراء في العلم يُذهب نور العلم من قلب الرجل.

والمنقول عن السلف كراهة الكلام في المسائل التي لم تقع.

وقال بعضهم إن ذلك لغير العلماء المتفرغين للفقه ، كالأثمة الأربعة وأمشالهم فإنهم تعرضوا لفروع وأعطوها أحكامها . فنفعت وقت ضعف العلماء وهجر العلم .

ولكن لايصح ذلك إلابشروط ، منها: ألايشغل ذلك العالم من أمثال الأئمة عما هو أهم منه ، وأعم ، ومنها أن يكون فيها يكثر وقوعه لامايندر .

ثم قال الحافظ: وفي الحديث إشارة إلى طلب الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لايحتاج إليه في الحال.

فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بفعل المأمور به، واجتناب المنهى عنه، فاجعلوا اشتغالكم بذلك عوضًا عن الاشتغال بالسَّوَّال عما لم يقع (٢).

فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ، ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به ، ثم يشغل نفسه بالعمل به .

فإن وجـد وقتا زائداً على ذلك ، فـلابأس بأن يصرفه في الأشيـاء بتعرف حكم مـا سيقع على قصد العمل به لو وقع ، وكان فرض وقوعه قريبا .

ثم قال الحافظ: أما إذا كانت الهمة مصروفة إلى فرض أمور قد تقع وقد لاتقع مع

<sup>(</sup>١) فسرها الأوزاعي بأنها صعاب المسائل.

<sup>(</sup>٢) وقد نقل عن الامام على رضيي الله عنه أنــه قال : دع مــا لم يكلفك الله علمــه واشغل نفسك بما



إهمال القيام بعمل ما أمر به ، أو البعد عما نهى عنه ، فإن هذا نما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم .

وبالجملة فالتفقة في الدين إنها يمدح إذا كان للعمل لاللمراء والجدل .

ثم ذكر الحافظ ما أخرجه البزار وصححه الحاكم من حديث أبى الدرداء مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم ينس شيئا، ثم تلا صلى الله عليه وسلم، ﴿ وما كان ربك نسيا ﴾ .

وأخرج الدار قطني من حديث أبي ثعلبة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلاتعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها.

وروى البخارى عن ابن أبى وقاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرمه الله بسبب سؤاله .

ثم ذكر الحافظ في ذلك آثارا عن الصحابة والتابعين فقال: عن عبدالله ابن عمر أنه قال: لا تسألوا عما لم يكن فإنى سمعت عمر بن الخطاب يلعن السائل عما لم يقع، ويقول: أحرم عليكم أن تسألوا عما لم يقع فإن لنا فيما وقع شغلا.

وعن زيد بن ثابت ، وأبى بن كعب ، وعمار بن ياسر أنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء يقولون : هل حصل هذا ؟ فإن قيل لا، قالوا : دعوة حتى يحصل .

وأخرج أبو داود في المراسيل عن معاذ بن جبل مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم : لاتعجلوا بالبلية قبل نزولها ، فإنكم إذا لم تعجلوا ووقعت فإنه لم يزل في المسلمين عند وقوعها من إذا قال فيها وفقه الله ، وإن عجلتم تشتتت بكم السبل .

وأخرج مسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال شراح الحديث: المتنطعون هم المتكلفون الكلام فيها لايقع والمفرعون على

## ما جاء في كلام الحافظ بن حجر المتوفي سنة ٨٥٢ هـ في شرحه على البخاري ( مع تعليقات عليه )

مسائل لاأصل لها في الكتاب ولافي السنة ، وهي نادرة الوقوع جدا فيصرف أحدهم فيها زمناً كان صرفه في غيرها أولى به .

وبما يجب التنبه له أن هناك أموراً وردت عن الشارع لايصح البحث فيها أمام العامة لضعف عقولهم عن الوصول إلى المراد منها ، فيزلوا ، كالبحث عن اليد ، والعين لله عز وجل ، التي وردت في بعض الآيات والأحاديث .

روى البخارى فى ذلك فى كتاب العلم «باب من خص بالعلم قوما دون قوم مخافة ألا يفهم وا » قال على رضى الله عنه: «حدثوا الناس بها يفهمون ودعوا ما يشتبه عليهم، أتريدون أن يُكذب الله ورسوله ».

قال الحافظ: وفيه دليل على أن المتشابه لاينبغي أن يذكر أمام العامة .

وروى مسلم عن ابن مسعود أنه قال : ما أنت بمحدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة .

قال الحافظ بن حجر: وأشد من ذلك قبحا كثرة السؤال، والبحث عن أمور مغيبة، ورد الشارع بالإيهان بها مع ترك كيفيتها.

ومن هـذه الأشياء مـالايكون لـه شاهـد في عالم الحس ، كـالسؤال عن وقت قيـام الساعـة ؟ وعن حقيقة الروح ، وعن المدة التي ستبقـاها هذه الأمـة إلى كثير من أمثال ذلك ، مما لايعرف إلابالنقل الصرف عن صاحب الشرع .

والكثير من هـذه الغيبيات لم يصح فيه شيء ، فيجب الإيمان بما ورد منه عن الشارع بطريق مقطوع بصحته ، من غير بحث عن حقيقته (١).

وأشد من ذلك نكرا ماتوقع كثرة البحث عنه في الشدة ، والحيرة . مثال ذلك

<sup>(</sup>۱) وبرغم هذه التوجيهات فقد لج المتكلفون فيها ، وتساءل بعضهم لقد عرفنا كيف يكلم جبريل النبي ﷺ فكيف يكلم جبريل ؟ ويشغل آخـر نفسـه بـالبحث عن اللغـة التي يكلم بها الملائكـة الميت في القبرهل هي العربيـة أم السريانيـة إلى آخر هـذه السخافـات التي لا تتوقف عليهـا صحة العقيدة ولا تصلح حال أمة في حياتها .



### ما جاء في كلام الحافظ بن حجر المتوفي سنة ٨٥٧ هـ في شرحه على البخاري ( مع تعليقات عليه )

مارواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لايزال الناس يسألون حتى يقولوا هذا هو الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟

وفى رواية للبخارى عنه صلى الله عليه وسلم: يأتى الشيطان العبد فيقول: من خلق الأرض؟ من خلق ربك؟.

فمن وجد في نفسه شيئا من ذلك فليتفل عن يساره ويقول : آمنت بالله وليقرأ قل هو الله أحدِ، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن ذلك يذهبه عنه .

قال بعض العلماء: من أمثال التنطع فى السؤال حتى يفضى بالمسئول إلى أن يجيب بالحرمة بعد أن أجاب بالحل ، أن يسأل رجل عن البضاعة الموجودة فى السوق ، هل يكره شراؤها بمن هى فى يده قبل البحث عن كيفية وصولها إلى يده ؟ أولايكره ؟ فيجيبه المفتى بأنه يجوز شراؤها بدون بحث . فإن عاد السائل قال : أخشى أن تكون هذه البضاعة منهوبة ، أو مسروقة ، ويتصادف أن يكون فى ذلك الوقت وقع شىء من ذلك فى الجملة ، فيحتاج المفتى أن يقول له : إن ثبت شىء من ذلك حرم شراؤها .

مع أنه لوسكت هذا السائل عن هذا التنطع لم يسمع من المفتى سوى الحكم بالجواز، بناء على أن الأصل فيها في أيدى الناس أن يكون مملوكا لهم والنهب والسرقة نادر، والنادر لا حكم له.

ومن هذا القبيل مايروى عن عالم ضرير كان يقوده تلميذه فى شارع كل سكانه مسلمون، وبينها هما يسيران فى ذلك الشارع إذ سقط عليهها بعض الماء فأسرع التلميذ إلى سؤال صاحب المنزل الذى سقط منه الماء، أى ماء هذا الذى أصابنا ؟ فأجاب صاحب المنزل بأنه غسالة ثياب الطفل التى كان ينام فيها ، فلها سمع ذلك الأستاذ ثار فى وجه التلميذ وقال نجسك الله كها نجستنا .

يريد أن الأصل فيما يسقط من بيوت المسلمين الطهارة لأنهم مكلفون بأن الاعرضوا غيرهم للنجاسة ، ولوسكتنا وحملنا مانزل على الأصل لما وقعنا في هذا

### ما جاء في كلام الحافظ بن حجر المتوفي سنة ٨٥٢ هـ في شرحه على البخاري ( مع تعليقات عليه )

الحرج .

ثم قال الحافظ : إذا تقرر ذلك فإن من يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من أحكام أشياء يكثر وقوعها ، فإنه يقل فهمه . وعلمه .

ومن تموسع في تفريع المسائل وتوليدها ، ولاسيها فيها يقل وقوعه أويندر جدا ، خصوصا إذا كان الحامل له على ذلك المباهاة ، أوالمبالغة، فإنه يذم فعله ، وهو عين الذي كرهه السلف .

وأما من أمعن فى البحث عن معانى كتاب الله محافظا على ما جاء فى تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه الذين أدركوا زمن نزوله وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ، أومفهومه ، مقتصرا على ماصح من السنة للاحتجاج به ، فهذا يحمد فعله ، وينتفع به .

وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار ، من التابعين وتابعيهم .

ثم حدث بعد ذلك أن وجد باحثون لم يتحروا سلك أسلافهم فتعارضت أفكارهم، وتعصب كل لطائفته ، فكثر بينهم المراء ، والجدل ، وتولدت بينهم البغضاء حتى وصفوا بأنهم خصوم بعض ، مع أنهم من أتباع دين واحد .

وإلى ذلك يشير قـولـه صلى الله عليـه وسلم : « إنها هلـك من كـان قبلكم بكشرة تساؤلهم واختلافهم » .

ثم قال الحافظ: هذا من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم، أما النظر في أى الطائفتين أفضل، هل هم الذين شغلوا أنفسهم بالعمل بها في الكتاب والسنة أوالذين شغلوا أنفسهم بالبحث وتحرى وجه الصواب في المسائل؟

والإنصاف أن يقال : كل مازاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين :

قسم وجد في نفسه قـوة على الفهم والتحري ، فهذا يكون اشتغـاله بذلك أولى من

### ما جاء في كلام الحافظ بن حجر المتوفى سنة ٨٥٢ هـ في شرحه على البخاري « مع تعليقات عليه »

إعراضه عنه بالعبادة الزائدة على المفروض، لما في عمله من النفع المتعدى للغير.

وقسم يشعر في نفسه قصورا عن البحث وتحرى الصواب ، فهذا يكون إقاله على العبادة أولى .

وبعد فقد علمنا مما سبق تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من كثرة المسائل، والتفريعات المتخيلة .

ولعل من الحامل على ذلك خوفهم من أن العلماء إذا ولجوا هذا الباب بدون حذر فإن حبَّ بعضهم للمباهاة بالذكاء ، وغزارة الخيال قد يجرهم إلى إنفاق أعمارهم في فرض صور خيالية ، لاتقع أبدا ، بل بعضها لايتصوره العقل ، وقد وقع هذا فعلا ، ولولا رغبتنا في التنفير من ذلك لما استطاع القلم أن يسجلها ، ولكنها الضرورة .

هل يتصور عاقل أن يكون في كتب الفقه التي ألفها المتأخرون ما يأتي :

لو أن رجلا جاء بقربة ثم ملأها بغاز بما يخرجه من جـوفه ثم حملها وصلى بها هل تصح صلاته أم لا ؟

ومن ذلك قول بعضهم : لو أن رجـلا دخل في بطن امرأة من أسفل هل يجب عليه الغسل أم لا ؟ ثم يجيب بأنه إذا دخل من جهة رجليه عليه الغسل وإن دخل من جهة رأسه لايجب عليه .

ومن ذلك أيضا قول بعضهم: لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنسانا، وكبر هذا الانسان، وتعلم وصلى بأهل قريته صلاة عيد الأضحى، وبعد الصلاة ذبحوه وضحوا به، فإنه يصح لهم ذلك، لأن حكم الولد هو حكم أمه فى مثل هذه الصورة، وأمه يصح أن يضحى بها فهو كذلك.

هذا ، ومن مخاطر اللجاج في كثرة الفروض أنه قد ينبه أذهان ضعاف الإيمان إلى إعطاء بعض الأعمال الممنوعة شرعا صورة الأعمال الجائزة .

وقد حصل فعلا هذا الذي كان يخشاه الأولون، فقد تعرض بعض المؤلفين

## ما جاء في كلام الحافظ بن حجر المتوفى سنة ٨٥٧ هـ في شرحه على البخاري ( مع تعليقات عليه )



المتأخرين لشروط زكاة المال وعد منها مرور الحول على المال مملوكا لصاحبه ، وكان يمكنه أن يسكت عن ذلك ، كما سكت سلفه ، لكنه لم يفعل ، بل استرسل قائلا :

فلو خرج المال من ملك صاحبه قبل تمام الحول ولو بيوم واحد، بأن يهبه لغيره مثلا فإنه لا تجب عليه فيه زكاة، ويستقبل به المالك الجديد عاما آخر.

ولو وهبه هذا المالك الثانى قبل تمام الحول لغيره ، ولو كان هذا الغير هو الواهب الأول فإنه كذلك لاتجب عليه زكاته!! أرأيت كيف تسببت هذه التفريعات في تلقين أشحاء النفوس كيف يسقطون ركنا من أركان الاسلام المهمة .

أليس في هذا إغراء للذين يحرصون على المال ، ولكنهم يتظاهرون بأنهم مسلمون خاضعون لأحكام دينهم على التخلص من هذا الواجب المقدس.

نسأل الله السلامة.





مساجساء في مقسدمسة كتساب المغنى «لابن قدامة المتوفي سنة ٦٢٠ هـ سنة ٩٣٥ م»



ومن المعلوم أن كتب فقه المذاهب المتبعة منها مالا تذكر فيه أدلة ، ومنها ما تذكر فيها ما تذكر فيها ما ويضعف المذاهب المخالفة لها ولوبضروب من التأويل والتحريف ، وتضعيف الأحاديث التي لاتوافق مذهب المؤلف ، إن أمكن التضعيف وإن كانت في الواقع صحيحة ، ويجتهد في تقوية الأحاديث التي توافقه ، وإن كانت في ذاتها ضعيفة ، وإن كان فيها طعن ويراه ، فإنه يسكت عن ذكره .

ثم قال قال تعالى: ﴿ إِن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ﴾ آية ٩٣ الأنبياء ، وقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأعضاء الجسد الواحد ولم يكن شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع .

ولما كان الاختلاف في الفهم والرأى من طبائع البشر ، خص الاختلاف المذموم في الاسلام بها كان ناشئا عن تفرق أو كنان سببا للتفرق ، وجرى على ذلك السلف الصالح ، فحظروا فتح باب الآراء في العقائد وأصول الدين ، وأوجبوا الاعتصام فيها بالمأثور من غير تأويل ، وخصوا الاجتهاد بالأحكام العملية ، ولاسيها المعاملات ، وكان بعضهم يعذر كل من خالفه في المسائل الاجتهادية ولا يكلفه أن يوافقه في فهمه .

ثم إن كثيرا من العلماء حاولوا أن يجعلوا اختلاف العلماء في مسائل الأحكام رحمة بهذه الأمة ، وتحقيقا ليسر دينها الذي ثبت بنصوص الكتاب والسنة ، واتقوا ماحذر الله في كتابه من مضار التفرق والاختلاف الذي أفسد على الأمم السابقة دينها ودنياها، وحذرنا سبحانه وتعالى من أن نكون مثلهم بقوله : ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات .. وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ آيات ٢٠١ ، ١٠٤ ، ٥ من سورة آل عمران

ولكن المتعصبين للمذاهب أبوا أن يكون الاختلاف رحمة ، وتشدد كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه . وحرم على المنتمين إليه أن يقلدوا غيره ولو لحاجة فيها مصلحتهم، وكان من طعن بعضهم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ وغيرها كالإحياء(١) للغزالي، حتى صار بعض المسلمين إذا وجد في بلد يتعصب أهله

<sup>(</sup>١) كما مر في الفصل السابع في آثار هذه الخلافات المحزنة وفي كلام الغزالي في الاحياء.



لمذهب غير مذهبه ، ينظرون إليه نظرتهم إلى البعير الأجرب بينهم .

وقد وقع من الفتن بين المختلفين في الأصول وفي الفروع ما سود صحف التاريخ، على أن الخلاف في الفروع أهون وأقل شرا، وقد ضعف في هذا الزمان بسبب كثرة ما طبع من كتب السلف التي ماكان يعرف أصحابها هذا التحزب.

ولكننا لانزال نسمع بمنكرات قبيحة نتيجة لهذا الخلاف المشئوم في بلاد أخرى .

ومن ذلك أن بعض الأحناف من الأفغانيين سمع رجلا يصلى بجواره مأموما يقرأ الفاتحة فضربه بيده على صدره ضربة قوية وقع منها على ظهره حتى كاد يموت .

وأن بعضهم كسر سبابة مصل لأنه رفعها في التشهد (١).

وقد بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في آخر القرن الثالث عشر الهجرى أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتى، وهو رئيس العلماء، وقال له: أقسم المساجد بيننا وبين الحنفية . لأن فلانًا من فقهائهم يعتبرنا كأهل الذمة بها ذاع في هذه الأيام من اختلاف الأحناف في : هل يجوز للحنفي أن يتزوج من شافعية ، فقال بعض الاحناف : لا يصح لأنها تشك في ايهانها ، لأن الشافعية يجيزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله ، أي وهذا يدل على عندم تيقنها في ايهانها ، والايهان لابد فيه من اليقين .

وقال بعضهم يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية حتى لو كانت شاكة في إيهانها قياساً على الذمية .

فأين هذا التعصب والايذاء والتفريق بين المسلمين بسبب الآراء الاجتهادية من تسامح السلف الصالح، وأخذهم المسائل بها أراد الرحمن من اليسر في الشرع وعدم الحرج فيه، واتقائهم ما به التفريق بين المسلمين بظنون اجتهادية لا يستحلون القطع بالحكم فيها، حتى كان أشهر الائمة إذا سئل يقول الواحد منهم: أكره كذا، أو أخشى أن يكون كذا، أو لا ينبغى، أو لا يعجبنى، ويقول في مقابل ذلك: يعجبنى

<sup>(</sup>١) سيأتي قريبا سبب ذلك في كلام الشيخ الكيداني صفحة ١٣٨ .



كذا، أو هذا أحسن.

وهكذا كمان يقول الاممام أحمد وغيره في المسائل الاجتهادية التي ليس فيهما نص صريح صحيح من الكتاب أو السنة.

ولم يقصد أحد الائمة من تدوين أقواله أن تكون هى الشرع أو كالشرع تتبع لذاتها، وبقصد التعصب لها ، ولا أن تفترق الطوائف المقلدة لكل منهم وتتعادى فتكون كأتباع الشرائع المتعددة المختلفة لأن هذه معاص مجمع على تحريمها .

بل أراد كل إمام من تـدوين الأحكام مع أدلتها أن يكـون الدليل هو المعتمـد عليه في العمل ، وفي الترجيح بين أقـواله وغيرهـا . فإذا ظهـرت قـوة دليل الغير يصار إليـه بدون تردد .

قال الامام المزنى صاحب الامام الشافعى فى أول مختصره المشهور ما نصه: اختصرت هذا الكتاب من علم «محمد بن إدريس» رحمه الله « الامام الشافعى » ومن معنى قوله: لأقربه على ما أراده مع إعلامى له بنهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه، وبالله التوفيق.

وقال ملاً على القارى الحنفى في رسالته التي ألفها في حكم إشارة الاصبع المسبحة في التشهد:

قال: وقد جاء بالغريب الشيخ الكيداني حيث قال « العاشرة من المحرمات في الصلاة الاشارة بالسبابة في التشهد كما يفعل أهل الحديث»

وهذا منه خطأ عظيم ، وجرم جسيم ، منشؤه الجهل بقواعد الاصول ، ومراتب الفروع من المنقول ، ولولا حسن الظن به ،وتأويل كلامه لكان كفره صريحاً .

فهل يجوز لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله عن النبى صلى الله عليه وسلم بما كاد نقله أن يكون متواتراً ، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابراً عن كابر ، والحال أن الامام الأعظم أبا حنيفة قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه من الكتاب ، أو السنة ، أو إجماع الأمة ، أو القياس الجلى في المسألة ، إلى آخر ما قاله



ملاً على ليثبت به قاعدة أبى حنيفة رحمه الله تعالى في الاتباع تقتضى رفع السبابة في التشهد لثيوت الحديث به .

لكن المتعصبين الذين يقطع بعضهم إصبع من رفع سبابته تقليداً لمن حرم هذا من أهل مذهبهم ، لا يعلمون أنهم هم الذين يرتكبون المحرم بالاجماع ، لانهم عاقبوا من عمل بالواجب ، أو المندوب بإجماع المسلمين ، أو بها صح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، كها سمعته بأذني من بعض عليه وسلم ، كها سمعته بأذني من بعض طلاب العلم الأفغانيين في مسجد لاهور بالهند ، وقد سألتهم عن صحة ما نقله بعض أهل بلادهم من أنه كسرت اصبع مصل لأنه أشار بها في التشهد فقالوا: نعم صحيح ، وأنه فعل ذلك عقابا لهذا المصلى على مخالفته الرسول صلى الله عليه وسلم ، وترك سنته وعلى استحلال ما حرم الله لأن بعض الفقهاء قال بتحريم رفع السبابة في التشهد .

ونسى هـؤلاء أن التحريم في عـرف علماء الأصول هـو خطـاب المقتضى للترك إقتضاء جازماً.

فأين هذا الخطاب الإلمي القطعي ؟ .

هل هو قول مثل الكيداني المصرح بمخالفة أهل الحديث ؟ .

إن الأحكام العملية التي هي موضوع الفقه منها ما ثبت بالدليل القطعي المجمع عليه كأركان الإسلام ، وتحريم الفواحش ، وهو مايكون باتباعه المسلم مؤمناً ، وبجحده أواستحلال مخالفته كافراً ، وبمجرد مخالفته فاسقاً .

ومنها ما هـو محل نظر واجتهاد ، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الأمة ، تبعا للاختلاف في رواية النصـوص أوفى دلالتها ، أولعدم العلم بالنص والرجـوع في أخذ الحكم إلى القياس مثلا .

وكانـوا متفقين على أن من خالف مضمون نـص لم يبلغه أو معنى نص غير قطعى الدلالة لأنـه لم يظهر له هذا المعنى ، وبـذل جهده في استبانة مـراد الشارع في مسألة ،



فترجح عنده فيها شيء فعمل به مخطئا فهو معذور .

فهل يكون المسلم بمخالفته لاجتهاد رجل غيره مأزوراً غير معذور!؟!.

ولما نزل في الخمر والميسر قوله تعالى: ﴿ وإثمها أكبر من نفعها ﴾ لم يجعله النبى صلى الله عليه وسلم نصا في تحريمها على جميع الأمة ، ويلزم الناس بالتحريم ، وإنها حرمها على نفسه من ترجح عنده دلالة الآية على التحريم ، ملاحظا أن الشيء الذي يكون ضرره أكبر من نفعه يكون محرما .

ولما نزل قوله تعالى في الخمر إنها: ﴿ رجس من عمل الشيطان ﴾ والأمر القطعى بالتحريم في قوله سبحانه: ﴿ فاجتنبوه ﴾ أجمع المسلمون جميعا على تركها ، وجعله النبي صلوات الله عليه تشريعا عاما يخاطب كل مؤمن به .

فأخذ العلماء من هذا أن التشريع العام ماكان بهذه الدرجة من الصحة ، والصراحة القطعية في الرواية أوالدلالة على سعة لا يكلف الله كل مؤمن الأخذ به ، وإنها يكلفه من ثبت عنده ، أووثق بعلم مفتيه به ودينه ، فقلده فيه.

ولم يكونوا يبيحون أن يكون مثل هذا مما يجبر عليه أحد ، أوتفرق كلمة المسلمين بسببه .

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقر كلا من المختلفين فى الفهم على اجتهاده فيا هو محل اجتهاده نلانص فيه ، كمسألة نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن صلاة العصر إلا فى بنى قريظة ، وكان ذلك عقب الفراغ من غزوة الخندق وأراد الصحابة أن يستريحوا ، وكان يهود بنى قريظة بجوار المدينة هم سبب كل مصائب المغزوة ، ونزل جبريل عليه السلام وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالهجوم عليهم . فقال صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة ، يريد سرعة مباغتتهم ، فلم يصل بعضهم العصر إلا بعد فوات وقتها حينها وصل قريظة أخذاً منه بمنطوق النبى ، وبعضهم صلاها عندما حل وقتها فى الطريق ،



ثم أسرع وأدرك الجيش في قسريظة لأنسه فهم أن المراد من النهى عسدم التخلف عن الخروج ، والوصول إلى قريظة في السوقت المبكر المزاد لمه صلى الله عليه وسلم . فجمع بين المحافظة على صلاة العصر في وقتها وبين المراد.

وأقر صلوات الله عليه كلا على مارأى كما تقدم.

وبناء على هذا لم يرض الإمام مالك رحمه الله تعالى لهارون الرشيد أن يجبر جميع المسلمين على العمل بكتاب، والموطأ ، مع شدة تحرى الإمام مالك في روايته له وموافقته علماء المدينة عليه .(١)

ولهذا كان الإمام المجتهد ينهى من يستفتونه أن يتخذوا فتواه دينا يقلدونه، أو أن يجعلوه سببا للتفرقة ، وبناء على ذلك كمان بعضهم يعمل بماجتهاد غيره ترخصا ، أوموافقة لجماعة المسلمين .

ومن هذا ماروى عن الامام أحمد رحمه الله كان يرى أن الحجامة ، أوالفصد تنقض الوضوء . فسئل عمن رأى الإمام احتجم وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ ، هل يصلى الإمام أحمد خلفه ؟

فقال: كيف لاأصلى خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب ؟

وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم، ولكن أبا يوسف الحساحب أبى حنيفة الله وكان مالك أفتى هارون الرشيد احتجم وصلى ولم يتوضأ، وكان مالك أفتى هارون بأنه لاوضوء عليه إذا هو احتجم، فصلى أبو يوسف خلفه، ولم يعد الصلاة.

وروى أن الشافعى رضى الله عنه ترك القنوت فى الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية، فى مسجد أمامهم بضواحى بغداد، فقال الحنفية: فعل ذلك أدبا مع الإمام، وقال الشافعية: بل تغير اجتهاده فى ذلك الوقت.

والظاهر مما تقدم أنه لم يرد أن يخالف جماعة من المسلمين نحالفة عملية في مسألة

<sup>(</sup>١) وعلل مالك رفضه هذا بقوله: إن أصحاب رسول الله ﷺ تفرقوا في البلاد وقد يكون عند بعضهم من الأحاديث ما لم يبلغني ، ولوبلغني لغيرت شيئا مما دونته .



اجتهادية ، غير قطعية ، فإن اختلاف الظواهر من أسباب اختلاف البواطن . كما يـؤخذ من حـديث: « عباد الله لتسـون صفوفكم أوليخـالفن الله بين وجوهكم » قـال النووي: المراد اختلاف القلوب كما هو صريح رواية أبي داود (١).

ولكن المتعصبين للمذاهب لايفقه ون ما يفقهه مثل الشافعي من حكم الدين ومقاصده لذلك يتحرون مسائل الخلاف ، ويلتـزمونها من حيث يترك بعضهم العمل بكثير من مسائل الاتفاق ، وإن كانت مجمعا عليها .

وهم أشد استمساكا بمخالفة الذين يعيشون معهم ، منهم بخلاف البعداء عنهم ، لهذا تراهم يقيمون في المسجد الواحد جماعتين أوأكثر في وقت واحد .

بل كان هذا المظهر البشع نما يرى في المسجد الحرام نفسه إلى عهد قريب ، حيث كان لكل مذهب إمام يصلى بأتباعه في جماعة خاصة حول الكعبة.

فهل هناك مظهر أشد تفرقا من هذا .

ويرسل بعضهم يديه ، ويقبضها بعض آخر ، في الصف الواحد ، ولذلك جعلوا اختلاف الاجتهاد بين العلماء نقمة ، على حين كان يعد عند أولئك العلماء نعمة .

وإنما سبب ذلك اتباع الأهواء ، وتنازع الـزعماء الذين ورد في وصفهم الأثـر بأنهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها (٢) .

وما أغرى فقهاء المذاهب المعروفة بالتعصب الذي عابه أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء إلاحب الرياسة كما قال:

بل ما أغرى بعضهم بالاشتغال بمذهب معين دون غيره إلا ماقاله المقريزي المؤرخ المشهور من وقف الأوقاف عليها ، والتزام بعض الملوك والأمراء بتقليد بعضها. وجعل الحكم به .

 <sup>(</sup>١) أنظر كلام القراق آخر فصل ١٥ (نبذ جاءت متفرقة في الكتب).
(٢) زروب بضم أوله جمع زرب. بفتح أوله . وهو الموضع الذي تحبس فيه الغنم .



ولـولا ذلك لفعلوا بأقـوال أثمة المذاهب مـا فعلوه بأقـوال غيرهم من الصحابـة ، والتابعين من المزج ، وعدم الإفراد بالتأليف والتدريس .

وجملة القول: أن التضرق بين المسلمين باختملاف المذاهب والآراء ، وتعصب كل شيعة لمذهب منها في الأصول ، والفروع ، هو من أكبر الكبائر الثابتة بنصوص الكتاب والسنة القطعية المجمع عليها ، ولاشيء مما تعصبوا له بقطعي ولامجمع عليه .

فمن مقتضى أصولهم كلهم وجوب ترك أسباب هذا التفرق والاختلاف ، حتى قال الغزالي في كتابه ( القسطاس المستقيم ) : بالاكتفاء بالعمل بالمجمع عليه ،واعتبار المسائل المختلف فيها كأن لم تكن .

وإن ما ترتب على التفرق من الضرر ، والفساد المدون في التاريخ والذي أفضى في هذه الأزمنة إلى ضعف المسلمين ، وإلى ذهاب ملكهم ، وتمكن الأجانب من الاستيلاء على بلادهم ، وإغراء عوامل نفور بعضهم من بعض .

كل ذلك مما يؤكد وجوب تلافي شرور هذا التفرق ، والعمل على جمع الكلمة ، ووحدة الأمة .

ثم قال : لاغلاج لذلك إلا إذا علم الطالب أن مرجع كل المذاهب هـو كتاب الله وسنة رسوله ، وتمكن من الرجوع إليهما بعناية .

ثانياً: باطلاعه على أقوال أئمة السلف وأصحاب المذاهب المختلفة ، وأدلتهم عليها بالطريقة التي كان يتبعها العلماء في الصدر الأول ، من احترام الجميع ، وعدم جعل المسائل الخلافية سببا للتفرق . أو التعادى بين المسلمين ، ولالتفضيل البعض على البعض ، فإنه يؤدى إلى هذا التعادى .

ويجب أن يكون قدوة من يقلد واحدا من علماء المذاهب هي سيرتمه من احترام غيره . وسعة صدره لمن خالفه، وتلمس العذر له .

وينبغى أن يعلم طالب علم الشريعة عدم صحة قول من زعم أن جميع مايذكر في كتب الفقه خصوصا المتأخر منها هو شرع الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم،



حتى رتب عليه أن من أنكر شيئا منه ، أواعترض عليه يكون مرتدا عن الاسلام .

وفي بعض كتب المتأخرين من عمل عملا يعد في العرف إهانة لشيء من هذه الكتب يحكم بردته. ويقتل إذا لم يتب ، ولا يصلى عليه... الخ .

بل قال بعضهم إن إهانة العالم كفر ، لأنها إهانة للشرع ، إلى آخر هذه التشديدات التي أبطلها المحققون من العلماء .

والحق أن أكثر مافى كتب الفقه هى مسائل اجتهادية وآراء ظنية ، مستنبط بعضها من أقوال فقهائهم ، أومن على دقيقة من علل القياس ، ينكر مثلها أكثر علياء السلف .

فهي تحترم ما يخالفها من المذاهب الأخرى على سواء .

كان كبار علماء الصحابة والتابعين من بعدهم من مجتهدى السلف يتحاشون أن يسموا ظنونهم الاجتهادية حكم الله ، أو شرع الله .

بل كان أعظمهم قدرا ، وأوسعهم علما ، يقول : هذا مبلغ علمي واجتهادي ، فإذا كان صوابا فمن الله . و إن كان خطأ فمني ومن الشيطان .

وكان عما يوصى به النبى صلى الله عليه وسلم أمير الجيش قوله صلوات الله عليه اإذا حاصرت قوما فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا » رواه أحمد ومسلم وغيرهما .

ولبذا قال ابن القيم في كتابه: « أعلام الموقعين »: لا يجوز للمفتى أن يقول هذا حكم الله ، أوأحل الله كذا ، أو حرم كذا تبعا لشيء وجده في الكتاب الذي تلقاه عمن قلده .

بل يقول : هذا هو قول فلان الخ ..

وذكروا أن شيخ الاسلام ابن تيمية حضر مجلسا ذكـرت فيه قضية ، وقيل حكم فيها



بحكم الله . فقال : كلا بل حكم فيها برأى زفر بن الهذيل .

ثم قال السيد رشيد: وهناك أحكام أجمع عليها المسلمون ، هذه يجب أن يحافظ عليها وأن يؤمر من يخالفها باتباعها ، وينهى عن تركها.

وهناك أمور خلافية يجب ألايتشدد فيها المرشدون ، بل يعلمون الناس مايرونه هم صوابا بالتي هي أحسن .

وقد صرح العلماء بأنه ليس للشافعي أن يأمر الحنفي بالوضوء من لمس المرأة ، أو ينكر عليه الصلاة إذا لم يتوضأ منه . وما أشبه ذلك .

ويجب أن يعلم الطالب أيضا أن أكثر الأحاديث التى يستدل بها أهل الحديث على أهل الحديث على أهل المحدد . أونقل أهل المحدد . أونقل عن الصحابة والتابعين خلافا في موضوعها .

فيعلم بــذلك أنها ليست من التشريع العــام الــذى جــرى عليــه عمل النبى وأصحابه، وليست نما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد فيه الغائب.

بل كانت بما يرد كثيرا في استفتاء مستفت وعرضت له مسألة فسأل عنها (١) فأجابه صلى الله عليه وسلم ، ولعله لولم يسأل لكان في سعة من العمل باجتهاده فيها ، ولكان خيراً له وللناس .

وذلك أنها لو كانت من أمهات الدين التي أراد الله تعالى تكليف عباده بها لبينها لهم صلى الله عليه وسلم من غير سؤال .

وقد كان صلى الله عليه وسلم : يكره كثرة السؤال . ونهى عنها . لثلا تكون سببا لكثرة التكاليف ، فتعجز الأمة عن القيام بها (٢) .

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « دعوني ما تركتكم ، إنها أهلك من كان قبلكم

<sup>(</sup>١) كما تقدم في فصل « ٦ » أسباب الخلاف.

<sup>(</sup>٢) انظر اول القصل (١).



كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم ، (رواه البخاري ومسلم ) .

وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله فرض فرائض فلاتعتدوها ، وحد حدودا فلاتقربوها ، وحرم أشياء فلاتنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلاتبحثوا عنها » رواه الدار قطنى مرفوعا . وحسنه الحافظ أبوبكر السمعانى ، والنووى فى الأربعين .

ومن الجهل الفاضح والجناية على الدين أن نهدم هذه الأصول القطعية بأقيسة من الظنون ، وقد ثبت أن النبى كان يجيب كل مستفت بها يناسب حاله ، وأن بعض فتاواه صلى الله عليه وسلم كانت رخصا خاصة، أو عامة .

ومن ذلك أنه رخـص لعقبة بن عامر . ولأبي بردة بن نيـار . أن يضحي بالجذع أو (العتود) من الماعز ، وهو مارعي وقوى وأتى عليه حول .

وقال الجوهري وغيره : هو مابلغ سنة ، والحديث متفق عليه \_\_\_\_

والجمهور ومنهم الأثمة الأربعة يمنعون التضحية بالجذع من الماعز .

وقد صح فى الحديث أن طهارة النعلين من الخبث دلكهما بالأرض ، وأن كل جلد يطهر بالدباغ ، ولـذلك أذن صلى الله عليه وسلم فى الانتضاع بجلد الميتة بعــد دبغه ، وقال : « إنها يحرم أكلها » رواه الجهاعة عن ابن عباس مرفوعا .

وصح فى الحديث أن أم سلمة قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنى امرأة أطيل ذيل ثوبى ، وأمشى فى المكان القذر ، فقال لها صلى الله عليه وسلم: «يطهره مابعده» رواه الأربعة .

وصح الاستنجاء من البول والغائط بالحجارة وما يشابهها، والحجارة لا تزيل كل أثر .

ولما لم يجد العلماء نصوصا قطعية في أعيان النجاسات ، والمطهرات ، غير أمثال



هذه الأخبار الأحادية ، اختلف اجتهادهم في فهمها .

قال ابن رشد في مقدمته:

وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: الأول: ميشة الحيوان ذى الدم السائل، وليس من الحيوانات التى لا تعيش إلا فى الماء، كالسمك. الشانى: لحم الخنزير بأى سبب ذهبت حياته. الشالث: الدم المسفوح أى الكثير الذى ينفصل من الحيوان غير المائى. الرابع: بول الانسان ورجيعه.

وقال أكثرهم بنجاسة الخمر ، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين ، وعن بعض الفقهاء ، منهم ربيعة شيخ الامام مالك ، والامام داود ، ومن المتأخرين الشوكاني ، هؤلاء يرون أن الخمر ليست نجسة العين

واختلف المجتهدون في المطهرات أيضا ، فمن العلماء من يحصر التطهر في الماء المطلق ، كالشافعية والحنابلة ، إلا ماورد في الاستنجاء بالحجارة ونحوها ، وطهارة جلود الميتة بالدباغ ، وطهارة الخمر بصيروتها خلا ، والماء المقيد كماء الورد لا يطهر عندهم ، وهم أشد الفقهاء توسعا في النجاسات .

ومن مذهبهم أن من يخرج من بين أسنانه دم ولم يغسله بالماء المطلق ففمه يبقى نجسا ، وتبطل صلاته ، وإن طال الزمن على عدم غسله بالماء ، مع القطع بذهاب الدم وأثره .

ولو كان الصحابة يتطهرون من الدم لنقل ذلك متواترا عنهم ، لأنهم كانوا في حروب متصلة ، ولم يكن لأكثرهم إلا ثوب واحد .

وقالت الشافعية: يعفى عن النجاسة التي لا تـدركها العين . كأثر رجل الذبـابة. وقالت الحنابلة : لابد من غسل ما تقع عليه الذبابة وإن لم ير أثره(١) .

وقال الحنيفة إن كل ما يزيل النجاسة من المائعات مطهر ، وكذا الشمس والهواء والنار .

<sup>(</sup>١) رحمهم الله ، فماذا يقولون في حديث البخارى : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه» . الخ.



وكذا يطهر النجس إذا انقلب إلى عين أخرى كالزيت النجس إذا اختلط بمواد أخرى وصار صابونا .

وهؤلاء نظروا إلى مراد الشارع من الطهارة وهو يحصل بهذه الأشياء المذكورة .

وقال ابن رشد في ( بداية المجتهد »: إن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطهور يزيل النجاسة ، وعلى الاستنجاء بالحجارة ، واختلف وافيا سوى ذلك من الجامدات والمائعات ، فذهب قوم إلى كل ما كان طاهرا فهو يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا ، في أي موضع كانت النجاسة ، وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه .

ثم قال ابن رشد: أما الطهارة من النجاسة فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة .

وحكى عن مالك قولان: أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة على إزالتها ، وتذكرها . أما إذا عجز أو كان ناسيا لها ، فالصلاة صحيحة مع وجود النجاسة .

والقول الآخر أنها ليست شرطا .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: كل ما استدلوا به على اشتراط الطهارة من النجاسة في صحة الصلاة ليس فيه شيء يدل على الشرطية ، ولكن قد يدل بعضه على وجوب إزالتها ، وفرق بعيد بين وجوب إزالتها وكونه شرطا في صحة الصلاة ، لأنه قد تصح الصلاة مع ارتكاب محرم ، كالصلاة في الأرض المغصوبة ، والشوب المغصوب ، فليس كل ما يحرم في الصلاة يبطلها .

ثم قال الشيخ رشيد: وجملة القول إن القطعى المجمع عليه هو أن الطهارة مطلوبة شرعا، وأن المفروض منها هو الدوضوء، والغسل من الجنابة، والحيض، والنفاس بالماء إن وجد، والتيمم، إن لم يوجد الماء، أو كان موجودا لكن يحصل التضرر من استعماله.

وإن مراد الشارع من الطهارة هو النظافة ، مع مراعاة اليسر على العباد ، وعدم



الحرج ، كما قال تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنسا فاطهروا وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الم آية ٢من سورة المائدة.

وتراه سبحانه ترك تفصيل أمر إزالة النجاسة لاجتهاد علمائها بها رأيت المهم منه مجملا .

فنظر بعضهم إلى أكمل ما يحصل به مراد الشارع كالشافعية والحنابلة ، وبالغوا فيه .

ونظر بعضهم إلى أقرب ما كلفته الأمة ، وإلى عدم الحرج ، وأيسر مايطلب من بدوها ، وحضرها ، وغنيها ، وفقيرها ، كالمالكية ، وتوسط بعضهم فشددوا في بعض للفروع ، وتساهلوا في بعضها الآخر كالحنفية.

وقد تقدم مراراً أن الأئمة المجتهدين لم يعتبروا اجتهادهم تشريعا عاما تكلف به الأمة قطعا . كما تكلف العمل بنصوص الكتاب والسنة القطعية الرواية والدلالة .

وبهذا لم يجعلوا اجتهادهم سببا للتفرقة في الدين .

وقد علمت أن بعض من قلـدوهم تشـددوا ، وعسروا ، وجعلوا انجتـلاف الأثمـة نقمة ، لارحمة .

حتى قال بعض متفقهة هذا العصر: بنجاسة كل مادخلت فيه مادة الكحول «السبرتو»، ونجسوا بذلك كل أنواع العطر، والأدوية التى دخلها الكحول وهى كثيرة جدا.

شبهتهم أن هذه المادة هي سبب التأثير في الخمر المحرمة ، وفاتهم أنها هي المؤثرة أيضا في المتخمرات التي هي حلال بالإجماع ، كخمير العجين مثلا .



على أن هذه المادة أقوى من الماء في التطهير ، و إزالة عين النجاسة، وصفاتها .

وبالإطلاع على ماتقدم يعلم أن يسر الشريعة ، وحكمة التشريع ، وكون اجتهاد الأئمة رحمة للأمة إنها يعرف من مجموع كلام المجتهدين، ويخفى على من قصر نظره على مذهب واحد من مذاهبهم.

ولهذا طالما ألح طلاب الاصلاح للأمة الاسلامية فى اقتراح تأليف جمعية من علماء المذاهب تضع للأمة كتابا فى العبادات والمعاملات . يعول فيه على أخذ الأحكام من الكتاب والسنة . ومن اجتهاد جميع المجتهدين . يراعى فى اليسر . ورفع الحرج ، ودرء المفاسد ، ومراعاة المصالح وملاحظة العرف الصالح ، وغير ذلك من القواعد العامة .

والله الموفق والمعين .



من مجمـوعـة الـرسـائل الكبرى لشيخ الإسـلام تقى الدين أبى العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الـدمشـقى المتـــوفي ســنة ٧٢٨ هــ





(طبع شركة طبع الكتب العلمية بمصر سنة ١٣٢٢ الجزء الثاني. صفحة ١٦٧) سئل شيخ الاسلام بن تيمية قدس الله روحه عن الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة . أو التابعين . أو الأئمة . أم لا ؟

وهل هو منصوص في مذهب من مذاهب الأئمة المتفق عليهم ؟

وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة». هل هو مخصوص بيوم الجمعة. أم هو عام في جميع الأوقات ؟

أجاب رضى الله عنه بقوله:

أما النبى صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلى قبل الجمعة بعد الأذان شيئا ولا نقل هذا عنه أحد ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد هو صلى الله عليه وسلم على المنبر ، ويؤذن بلك ، ثم يخطب النبى صلى الله عليه وسلم الخطبتين ، ثم يقيم بلال ، فيصلى بالناس .

فها كان يمكن أن يصلى بعد الأذان ، لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم ، ولا نقل عنه أحد أنه صلى فى بيته قبل الخروج يوم الجمعة ، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة .

بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله: «من بكر، ومشى، ولم يركب وصلى ما كتب له. غفر له ما بين الجمعة والتي تليها»

وهذا هو المأثور عن الصحابة ، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر.

فمنهم من يصلى عشر ركعات ، ومنهم من يصلى اثنتي عشرة ركعة ، ومنهم من يصلى ثماني ركعات ، ومنهم من يصلى أقل من ذلك .



ولهذا كانَ جماهير الأثمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت، مقدرة بعدد، لأن ذلك إنها يثبت بقول النبى صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو لم يين في ذلك شيئا، لا بقوله ولا بفعله.

وهذا همو مذهب مالك ، ومذهب الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وهمو المشهور من مذهب أحمد .

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة ، فمنهم من جعلها ركعتين ، كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي ، ومنهم من جعلها أربعا . كأبي حنيفة ، وطائفة من أصحاب أحمد .

وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك .

وهـؤلاء منهم من يحتج بحـديث ضعيف، ومنهم من يقـول: هي ظهر مقصـورة وتكون سنة الظهر سنتها، وهذا خطأ من وجهين:

أحدهما أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين ، و إن سميت ظهراً مقصورة فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلاتقضى ، والظهر تقضى .

والجمعة يشترط لها العدد، والاستيطان، والإمام، وغير ذلك، والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك.

فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر ، مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر .

فإنه إذا كانت الظهر تشارك الجمعة في حكم ، وتفارقها في حكم ، لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلابدليل ، فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق ، يريد أنه إذا كان للظهر سنة قبلية فإنه لايكون للجمعة ذلك . لاختلاف أحكام الظهر والجمعة .

والوجمه الثاني أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم



يكن يصلى في سفره سنة للظهر المقصورة لاقبلها ولابعدها ، إنها كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا.

فإذا كانت سنته التى قبلها فى الظهر المقصورة خلاف التامة ، كان ماذكروه حجة عليهم اللهم (١) وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بالاعتبار ، كما قال بعض الصحابة : لوكنت متطوعا لأتمت الفريضة .

فإنه لواستحب للمسافر أن يصلى أربعا لكان صلاته للظهر أربعا أولى من أن يصلى ركعتين فرضا وركعتين سنة .

وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله المتواترة أنه كان لايصلى في السفر إلاركعتين في الظهر . والعصر والعشاء .

وكذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع لم يصل بهم في منى وغيرها إلا ركعتين.

وكذلك أبوبكر بعده لم يصل إلا ركعتين .

وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين.

ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر أوالعصر أوالعشاء أربعا فقد أخطأ (٢).

ثم قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال فى الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة.

« والمراد بالأذانين: الأذان والاقامة » فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر ، وقبل العشاء الآخرة ، وقبل المغرب ، وأن ذلك ليس بسنة راتبة .

<sup>(</sup>١) يريد أن طريقة النبي على الظهر المقصورة أنه لم يكن يصلى نفلا ، وما دمتم قد جعلتم الجمعة مثلها فلاتصلوا حينئذ قبلها نفلا .

<sup>(</sup>٢) انظر قول ابن مسعود في بند (١) في فصل نبذ جاءت متفرقة .



وكمذلك قمد ثبت أن أصحاب كانوا يصلون بين أذاني المغرب، وهو يراهم، فلاينهاهم ولايأمرهم . ولايفعل هو ذلك ، فدل على أن ذلك فعل جائز .

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: بين كل أذانين صلاة، وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر «وهو الأذان الأول الآن» لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروج الإمام وقعوده على المنبر.

ويتوجمه عليمه أنمه يقال: إن همذا الأذان الثالث لما سنمه عثمان، واتفق عليمه المسلمون، صار أذانا شرعيا، وحينتذ تكون الصلاة بينمه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة، كالصلاة قبل المغرب.

وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه ، وهـ ذا أعدل الأقوال ، وكلام الإمام أحمد يدل عليه .

وحينتذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أن هذه سنة راتبة واجبة ، ولاسيم إذا داوم الناس عليها .

فينبغى تركها أحيانا حتى لاتشبه الفرض.

كما استحب أكثر العلماء ألايداوم على قراءة السجدة يـوم الجمعة ، مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها .

فإذا كان يكره المداومة على ذلك « مع أن الرسول سّنه » فترك المداومة على مالم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى .

وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحيانا لأنها تطوع مطلق ، أوصلاة بين أذانين كما يصلي قبل العصر ، والعشاء ، لالأنها سنة راتبة ، فهذا جائز .

· وإذا كان رجل مع قوم يصلونها ، فإن كان مطاعا إذا تركها وبين لهم السنة ولم ينكروا عليه بل عرفوا السنة ، فتركها حسن . و إن لم يكن مطاعا ، ورأى أن في صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع ، أودفعا للخصام والشر ، لعدم التمكن من بيان الحق لهم، وقبولهم له ، ونحو ذلك فهذا أيضا حسن .

ف العمل الواحد يكون مستحبا فعله تبارة ، وتركه تارة ، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية .

والمسلم قد يترك المستحب إذا كان فى فعله فساد راجح على مصلحة كما ترك النبى صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهيم ، وقال لعائشة : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ، لنقضت الكعبة ، ولألصقتها بالأرض « أى بابها » ولجعلت لها بابين ، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه » والحديث فى الصحيحين .

فترك النبى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذى كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح. وهو حدثان عهد قريش بالاسلام لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة.

ولذلك استحب الأئمة ، أحمد وغيره ، أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين ، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم بعد ركعتى الشفع ،ثم يصلى ركعة الوتر ، وهو يؤم قوما لايرون إلا وصل الوتر ، فإذا لم يمكنه أن ينقلهم إلى الأفضل ، كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه.

وكذلك ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل ، أوالجهر بها ، وكان المأمومون على خلاف رأيه ، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان هذا جائزا حسنا .

وكذلك لوفعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة ، وتعليمها لمن لايعلمها كان حسنا .

# من مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام تقى الدين أبى العباس م أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الدمشقى المتوفى سنسة ٧٢٨ هـ .

مثل أن يجهر بالاستفتاح ، أوالتعوذ ، أوالبسملة ، ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن . مشروع في الصللة ، كما ثبت في الصحيح أن عمسر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ، ولاإله غيرك .

قال الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة ، فكان يكبر ثم يقول ذلك ، رواه مسلم في صحيحه .

ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس.

وكذلك كان ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما يجهران بالاستعادة ، وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة .

وهذا عند أئمة الجمهور الذين لايرون الجهر بها سنة راتبة كان لتعليم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة .

كما ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراً وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة .

وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين ، منهم لايرى فيها قراءة بحال . كما قاله كثير من السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك .

ومنهم من يرى القراءة فيها سنة . كقول الشافعي وأحمد ، لحديث ابن عباس هذا وغيره .

ثم من هؤلاء من يقول : القراءة فيها واجبة ، كالصلاة ، ومنهم من يقول بل هي سنة مستحبة ليست واجبة .

وهذا أعدل الأقوال الشلاثة ، فإن السلف فعلوا هذا وهذا ، وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم ، كانوا يصلون على الجنازة بقراءة ، وبغير قراءة ، كها كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر ، وتارة باستفتاح ، وتارة بغير استفتاح ، وتارة برفع



اليدين في المواطن الشلاثة ، وتارة بغير رفع ، وتارة يسلمون تسليمتين ، وتارة تسليمة واحدة ، وتارة تسليمة واحدة ، وتارة يقرأون خلف الامام بالسر ، وتارة لايقرأون ، وتارة يكبرون على الجنازة سبعا ، وتارة خسا ، وتارة أربعا ، كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا .

كل هذا ثابت عن الصحابة ، كما ثبت عنهم أن فيهم من كان يرجع (١) في الأذان، وفيهم من كان يشفعها ، ولا الأذان، وفيهم من يوتر الاقامة ، وفيهم من كان يشفعها ، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فهـذه الأمور و إن كـان أحـدهـا أرجح من الآخر ، فمن فعـل المرجـوح فقـد فعل جائزا .

وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة ، كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة راجحة .

وهذا واقع في عامة الأعال ، فإن العمل الذي هو في جنسه أفضل في بعض المواطن ، قد يكون في مواطن أخرى غيره أفضل منه ، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة ، وجنس القراءة أفضل من جنس اللذكر ، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء ، ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهى عنها ، والقراءة ، والدعاء . والذكر أفضل منها في تلك الأوقات ، وكذلك القراءة في الركوع والسجود . منهى عنها ، والذكر هناك أفضل منها ، والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر .

وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين ، لكونه عاجزا عن الأفضل ، أولكون محبته واهتهامه ، ورغبته وانتفاعه بالمفضول أكثر ، فيكون أفضل في حقه ، لما يقترن به من مزيد علمه ، وحبه و إرادته وانتفاعه .

كما أن المريض ينتفع بالدواء الـذي يشتهيه ، مـا لاينتفع بما لايشتهيه ، وإن كـان جنس ذلك أفضل .

<sup>(</sup>١) أنظر الترجيع في فصل ١٤ ( فتاوى ابن تيمية )



ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيرا من الصلاة، وأمثال ذلك، لكمال انتفاعه به، لا لأنه في جنسه أفضل.

وهذا الباب . أى باب تفضيل بعض الأعمال على بعض ، بـاب دقيق جدا فمن لم يعرف أن ذلك يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال ، يقع في اضطراب (١) كثير .

فإن من الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه ، يحافظ عليه مالا يحافظ على الله على على الله على على المر إلى الهوى ، والتعصب والحمية الجاهلية .

كها تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعارا لمذهبه .

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هـ و الأفضل يحافظ أيضا على هـ ذا الترك أعظم من على ناد المحرمات .

حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى ، والحمية الجاهلية ، كما تجده فيمن يرى الترك شعارا لمذهبه .

وهذا كله خطأ ، والواجب أن يعطى كل ذى حق حقه ، ويوسع ما وسع الله ورسوله . ويؤلف ما يجبه الله ورسوله في المصالح الشرعية ، والمقاصد الشرعية .

ويعلم أن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هـدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه رحمة للعالمين ، بعثه بسعادتي الدنيا والآخرة ، في كل أمر من الآمور .

وأن يكون مع الانسان ما يحفظ به هذا الاجمال ، وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملا ، ويدعه عند التفصيل ، إما جهلا ؛ وإما ظلها ، وإما ظنا ، وإما اتباعا للهوى .

فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقا .

<sup>(</sup>١) انظر بند ٢ و ٣ من الفصل الخامس

ما جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفي سنة ٧٢٨ هـ «مع بعض تعليقات عليه»



#### ماجاء في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية المتوفي سنة ٧٢٨هـ «مع بعض تعليقات عليه»

سئل رحمه الله عن التكبير في الأذان ، هل المشروع أربع تكبيرات أم اثنتان ؟ وهل الترجيع (١) في الأذان مشروع أم لا ؟ وإذا كان مشروعا فهل يبدأ فيه بالجهر أولا ثم بالسر أم العكس ، وهل ألفاظ إقامة الصلاة شفع أو وتر ؟ وهل يقول : « قد قامت الصلاة » مرة أومرتين؟.

فبعدما ذكر الأحاديث التى وردت فى هذه المواضيع ، أنها نختلفة ، قال : والصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم ، وهو جواز كل ما ثبت فى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ، لايكرهون شيئا من ذلك لأن تنوع صيغة الأذان والإقامة . كتنوع صيغة القراءات ، والتشهدات والقنوتات وأدعية صلاة الجنازات ، ونحو ذلك .

وليس لأحد أن يكره ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته .

أما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق إلى درجة أن يوالى من وافقه ، ويعادى من خالفه ، بل ربها يقاتله على مثل هذا ونحوه مما جوزه الله سبحانه ، كما يفعل أهل بعض بلاد الشرق (٢) فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا .

فالواجب عدم السير وراء متعصبى المذاهب ، لأن منهم من عمدته العمل الذى وجده فى بلده ، فجعل ذلك هو السنة دون ماخالف مها صح دليله ، مع العلم بأن النبى صلى الله عليه وسلم قد وسع فى ذلك ، فكل سنة .

ويجب أن يعلم هـؤلاء المتعصبون أن الصحابة تفرقوا في الأقطار ، فكل روى ماشاهد(٣) وقد يكون بعضهم شـاهد شيئا وشاهده غيره غير ماشـاهد . فالعمدة على

<sup>(</sup>۱) الترجيع هو أن يكرر المؤذن كلا من جملتى التشهد، أربع مرات. مرتين جهرا ومرتين سرا. وذلك بأن يقول « أشهد أن لاإله إلااش. أشهد أن لا إله إلا اش، أشهد أن محمدا رسول اش. أشهد أن محمدا رسول الله، يقول ذلك بصوت مرتقع ثم يعيدها بصوت منخفض. وجاز العكس. أي يسر أولا ثم يجهر ثانيا.

<sup>(</sup>٢) انظر ما حصل قديما وحديثا في فصل ٧ وآثار هذه الخلافات الممقوتة .

<sup>(</sup>٣) انظر القصل السادس في أسباب الخلاف كلام الاعتصام والشرح الكبير المالكي



صحة الروايات، فإذا صحت بصفات متعددة كان ذلك دليلا على أن الأمر واسع، والكل سنة متبعة.

ومن تمام السنة في مثل هذا النوع أن يفعل المسلم هذا تارة ، وذلك تارة أخرى ، وهذا في مكان ، وذلك في مكان آخر ، لأن هجر ماوردت به السنة قد يفضى أن يجعل السنة بدعة ، والمستحب واجبا ، وذلك يفضى إلى التفرق والاختلاف عندما يفعل آخرون الوجه الآخر .

ولذا قال الحافظ بن حجر: لما صحت روايات تربيع التكبير وتثنيته ، واختلاف كيفيات الاقامة والترجيع ، قال ابن عبد البر: ذهب أحمد و إسحاق وداود وابن جرير إلى ذلك من الخلاف المباح ، فإن رَّبع التكبير الأول من الأذان أوثناه ، أورجَّع فى التشهد فى الأذان أولم يسرجع، أوثنى فى الاقامة أوأفردها كلها ، أوأفردها كلها إلا « قد قامت الصلاة» فالجميع جائز .

ولما سئل ابن تيمية في جزء ١ صفحة ٧٣ عن رجل يـوم الناس وبعد تكبيرة الاحرام يجهر بالتعوذ، ثم يسمى، ويقرأ، ويفعل ذلك في كل صلاة.

أجاب: إذا فعل ذلك أحيانا لتعليم الناس، وبيان الجواز، فللبأس بذلك، كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة، ثم أسر به.

كما كان ابن عمر وغيره يجهرون بالاستعاذة أحيانا .

أما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، لأنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائها .

وسئل عن الاستفتاح أول الصلاة هل هو واجب أم مستحب؟

قال: الاستفتاح عقب تكبيرة الاحرام سنة عند جهور الأئمة ، كأبي حنيفة

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## ماجـاء في فتــاوى شيخ الاســلام ابن تيمية المتوفي سنة٧٢٨هـ «مع بعض تعليقات عليه»

والشافعى وأحمد، لما ثبت فى الأحاديث الصحيحة، كحديث أبى هريسرة المتفق عليه فى الصحيحين، قال: قلت يارسول الله رأيت سكوتك بين تكبيرة الاحرام والقراءة. ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم باعد بينى وبين الخطايا كما باعدت بين السماء والأرض (١).



<sup>(</sup>١) فبين ذلك أن النبى ﷺ كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوتا يدعو فيه ، وقد جاء في صفة هذا الدعاء أنواع ، فمن استفتح بقوله « سبحانك اللهم ويحمدك . وتبارك اسمك . وتعالى جدك . ولاإله غيرك » فقد أحسن .

ومن استفتح بقوله: وجهت وجهى للذى فطـر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صــلاتى ونسكى ومحياى وممـاتى ش رب العالمين لاشريك لـه . وبذلك أمـرت وأنا من المسلمين فقـد أحسن .

ومن جمع بينهما فاستفتح بالأول ثم بالثاني فقد أحسن.



نبذ جاءت متفرقة في الكتب تؤيد سعة صدر علماء السلف ونف ورهم من التعصب للرأى



#### نبذ جاءت متفرقة في الكتب تؤيد سعة صدر علماء السلف ونفورهم من التعصب للرأى

ا ـ خرج عثمان رضى الله عنه فى زمن خلافته قاصدا مكة للحج ولما وصلها تزوج امرأة منها ، وفى أثناء إقامته بمنى لـرمى الجمار صلى بالناس الظهر ، والعصر ، أربع ركعات صلاة تامة ، غير مقصورة .

وذلك أن اجتهاده أداه إلى أن زواجه بمكة أعطاه حكم المقيم.

قال البخارى: فلما بلغ عبدالله بن مسعود أن عثمان صلى أربع ركعات وهو بمنى ، استرجع ، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، وصليت مع أبى بكربمنى ركعتين ، وصليت مع عمر ركعتين ، فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان .

وروى أبو داود أن عبد الله بن مسعود صلى بعد ذلك بمنى وراء عثمان صلاة العصر أربع ركعات ، فقيل له: عبت على عثمان الاتمام في السفر ، ثم صليت وراءه أربعا ، فقال: الخلاف شركله.

وإنها فعل ذلك ابن مسعود لأنه سمع من النبى صلى الله عليه وسلم قوله فى سياق الكلام على طاعة الأمراء: « يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فعليهم » .

وقد اتفق العلماء جميعا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يتبعه فى الاتمام . حتى عند من يقول إن فرضه ركعتان ، فلا يجوز له مخالفته ، حتى وصفه بعضهم بأنه فى هذه الحالة من مساجين الإمام .

ماعدا ابن حزم فإنه يقول: يسلم المأموم المسافر بعد الركعتين ويخرج من الصلاة.

ولعلك أدركت من صنيع ابن مسعود عندما وكل أمر اجتهاد عثمان رضى الله عنه إلى نفسه ، وتابعه خوف الوقوع فيها هـو أشد خطرا على المسلمين وهـو شبهة الخروج على الإمام ، وذلك باب فتنة ليس على المسلمين أضر منه .

٢ ــ عندما تعرضت متون كتب المالكية لحكم البسملة في الصلاة في الفاتحة ،
وغيرها ، من أنه الكراهة ، لكل مصل ، في الصلاة السرية ، والجهزية ، وهو المشهور



عن مالك ، أوالإباحة ، أوالندب أو الوجوب . قال القرافي وكثير من المالكية : الورع أن يبسمل المصلي أول الفاتحة للخروج من خلاف من يرى الوجوب .

وكان المازرى (١) يبسمل أول الفاتحة سرا في صلاة الفرض. فلم سئل عن عمله مدا، قال: تلك الكلمة الحكيمة: « مذهب مالك من بسمل لا تبطل صلاته ، ومذهب الشافعي من لم يبسمل بطلت صلاته ، وصلاة متفق عليها خير من صلاة قال أحدهما ببطلانها ».

سروى البخارى عن قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الركعتين
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين، فى كل ركعة سورة، وكان صلى
الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا.

قال الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث: وروى النسائي عن البراء بن عازب قال : كنا نصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقان ، والذاريات ، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا لبيان أن ذلك جائز .

قال الحطاب (٢) في شرحه على متن خليل جزء ٢ صفحة ١١٤.

وإذا صلى مالكي (٣) خلف حنفي مذهبه أن سجود السهو لنقص سنة مثلا يكون بعد السلام ، فإنه يسجد معه بعد السلام ، ولا يخالفه ، قال ابن ناجي : لأن الخلاف شر .

ثم قال \_ أى الحطاب : وكذا العكس ، أى إذا صلى مالكى خلف إمام شافعى : يرى أن سجود السهو في جميع الأحوال يكون قبل السلام فإنه لا يخالف ثم قال : إن

<sup>(</sup>١) بفتح الزاى أوكسرها . وهو عالم مالكي منسوب إلى بلدة بجزيرة صقلية .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد الحطاب . من كبار المالكية توفي سنة ٩٥٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) مذهب مالك أن سجود السهو لنقص سنة يكسون قبل السلام ،وإن كان السهو بزيادة شيء في الصلاة يكون سجود السسهو بعد السلام ، و أما الشافعي فسجود السهو عنده كله قبل السلام ، سواء أكان بنقص أم بزيادة .

. !

صلاة المالكي خلف الشافعية صحيحة ولو رآه يفعل خلاف مذهبه(١) .

وسئل الإمام مالك عن مصل فاتته ركعة ، أو أكثر مع الامام متى يقوم ؟ هل يقوم بعد تسليمة الإمام الأولى ، وقبل التسليمة الثانية ؟ أو ينتظره حتى يفرغ من التسليمة الثانية ؟

فقال: إن كان الإمام عمن يرى وجوب التسليمة الثانية (٢) ، انتظره المأموم المالكي حتى يفرغ منها ، ثم يقوم لإتمام صلاته .

وإن قام بعد تسليم الإمام المذكور تسليمة واحدة فلا إعادة عليه ، ولكن بئس ما صنع .

ولذا قال ابن وهب من كبار علماء المالكية: إن قام المأموم المالكي بعد تسليمة واحدة فقد أساء، ولكن لا يعيد صلاته.

وقال أشهب: من صلى خلف من لا يسرى الوضوء من مس القبل كالحنفى ، لا شيء عليه ، ثم قال: انظر القرافي (٣) في كتاب «الفروق» في الفرق ٧٦.

وقال القرافي : هل يجوز أن يصلى الشافعي خلف المالكي وإن خالفه في الفروع ؟ قال : والجواب أنه إذا خالف الإمام نصا قاطعا ، أو إجماعا ، أو قياسا جليا ، فإنه لا يجوز الاقتداء به ، لأن عمله هذا ليس بشرع ، وما ليس بشرع لا يجوز أن يتبعه أحد فيه

ومثال ذلك إذا وجد الإمام والمأموم في مكان لا يستطيعان تعيين جهة الكعبة فيه ، فاجتهد كل منها ، فقال أحدهما : هي جهة المشرق ، وقال الآخر لا بل هي في جهة الجنوب ، فإنه لا يجوز أن يصلى أحدهما وراء الآخر ، لانها اختلفا في القبلة والاتجاه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة بالنص القاطع ، والإجماع .

<sup>(</sup>١) كان توضأ الشافعي ولم يدلك أعضاء الوضوء . فإن التدليك فرض عند مالك وليس كذلك عند الشافعي كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) أنظر رقم ٦ من الفصل الرابع.

<sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ١٨٤ ه...



فكل واحد منها يعتقد أنه لو ترك اجتهاده ، وتبع صاحبه ، يكون تارك الأمر مجمع عليه ، وتارك المجمع عليه لا تصح صلاته .

أما إذا كان اختلاف الامام والمأموم ، في أمور ليست أحكامها ثابتة بنص صريح ، ولا إجماع ، ولا قياس جلى ، فإنه يجوز أن يصلى أحدهما وراء الآخر ، مهم كانت درجة الخلاف :

كأن يرى مالكى الإمام الشافعى وهو يتوضا لم يعمم مسح رأسه ، أو لم يدلك أعضاء الوضوء حال غسلها كما سبق ، فإنه يجوز له أن يصلى خلفه . وإن مذهب مالك أن تعميم مسح الرأس فرض ، وكذلك تدليك أعضاء الوضوء .

وذلك لأن تعميم مسح الرأس والتدليك ، لم يثبت كل منها بنص صريح بل أخذ الحكم فيها من ظاهر نص محتمل التأويل ، أو مفهوم لفظ ، وليس واحد منها مجمع عليه بين جميع علماء المسلمين ، فلا يصل حكم منهما إلى درجة القطع به . بل هو محل اجتهاد .

فأين الحكم المقطوع به من المظنون ؟ وأين المجمع عليه من المختلف فيه ؟ وبهذه القاعدة يتضح الفرق غاية الوضوح .

ثم مثل القرافى بأمثلة أخرى ، منها: لو توضا مالكى من إناء وقع فى مائه روث عصفور ، ورآه الشافعى ، فإنه يجوز للشافعى أن يصلى خلفه ، ولا يضره ذلك . كما لو ترك الإمام المالكى البسملة فى الصلاة ، فإنه يجوز للشافعى أن يصلى خلفه كذلك ، لأن المالكى لم يخالف حكما مجمعا عليه ، ولا مقطوعا به كما تقدم .

ثم قال : فهذه المسائل دائرة على معنى واحد ، وهو أن من اعتقدنا فيه أنه خالف نصا مقطوعا بـه ، لم يجز لنا تقليده ، وإن لم نعتقد ذلك . جاز لنا تقليده ، والصلاة خلفه ، والله أعلم .

#### تنبيه مهم :

الآن وقد عرضنا من أقول السلف ما يزيل كل الشبهات التي أثيرت حول

الخلافات التي تركت كثيرا من المسلمين في حيرة كما علمت.

رأينا لهذه المناسبة أن نعرض لخلاف لم نقف له على توجيه ترضاه العقول راجين من علم فيه من إخواننا العلماء أن يتفضل ببيان أسباب هذا التفاوت . حتى نسجله في الطبعة الثانية إن شاء الله .

ذلك هو اختلاف قيمة الدينار (١) الشرعى من الدراهم (٢) الشرعية باختلاف أبواب الفقه ، لا باختلاف العصور ، والأمكنة ، والعرف .

وبيان ذلك : أن الفقهاء جعلوا قيمة الدينار ١٢ درهما شرعيا في شلاثة أبواب من أبواب النقه ، وهي : باب السرقة . وباب النكاح . وباب الدية .

فقالوا: إن حد السرقة يقام على من يسرق ١/ ٤ «ربع» دينار ذهبا أو ثلاثة دراهم فضة ، أيضا ، وإن دية فضة ، وإن أقبل الصداق ١/ ٤ دينار (ربع) أو ثلاثة دراهم فضة ، أيضا ، وإن دية القتيل إذا قدرت بألف دينار مثلا فانه يقوم مقام هذه الدنانير ١٢ ألف درهم .

وجعلوا قيمة الدينار الشرعى عشرة دراهم فى بابين: باب الزكاة . وباب الجزية . فقالوا: إن الزكاة تجب على من يملك نصابا من الذهب أو الفضة . ويمضى عليه فى ملكه عام ، وقدروا النصاب من الذهب بأنه عشرون دينارا ومن الفضة بأنه ، ٢٠درهم ، وإن الجزية التى تؤخذ من الذمى هى دينار فى العام على الغنى القادر من اهل الكتاب . نظير الزكاة التى يدفعها المسلم ، فإذا لم يكن عند الذمى ذهب، يؤخذ منه عشرة دراهم فضة .

ومعنى هذا ان الدينار في هـ ذين البابين يساوى ١٠ دراهم فقط ، لا ١٢ درهما كما في الأبواب الثلاثة السابقة .

<sup>(</sup>۱) قدر العلماء في عصرنا هذا قيمة العشرين دينارا من الذهب بما يساوى ٤ /٢٨٧ درهما وزنا بالدرهم المصرى .

وقال بعض علماءالحنابلة: إن العشرين مثقالا من الذهب التي تساوى ٢٨ دينارا تساوى ٥٨ (جراما) من الذهب عيار ٢١ .

<sup>(</sup>٢) وقدر العلماء قيمة ٢٢٠ درهما شرعيا بما يساوى - ٢٧ (ريالا) مصريا.

## نبذ جاءت متفرقة في الكتب تؤيد سعة صدر علماء السلف ونفورهم من التعصب للرأي

كان من المعقول أن تختلف قيمة الدينار عن الدراهم باختلاف أوقات الصرف، وتفاوتها بتفاوت قيمة الذهب في الازمان المختلفة ، أو البلاد المتباعدة ، لا باختلاف ابواب الفقه ، ولكنى وجدت جميع العلماء الذين اطلعت على مؤلفاتهم . سواء منهم من كان في العصر الاول . أو العصور الاخيرة . وسواء كانوا من فقهاء المغاربة ، أوالاندلس ، أو فقهاء المشارقة ، كالحجازيين ، والكوفيين ، وجدتهم جميعا متفقين على هذا التفاوت بتفاوت أبواب الفقه . كما رأيت .

وقد سجل هذا التفاوت أبو عبد الله محمد المعروف بالحطاب المالكي المتوفى سنة ٩٥٤ هـ. في شرحه على سن خليل جزء ٣صفحة ٢٩٢ في كتاب الزكاة حيث قال: «الدنانير في الأحكام خسة: ثلاثة كل دينار منها يساوى اثني عشر درهما من الفضة. وهي دينار الدينة، ودينار النكاح، ودينار السرقة، واثنان كل دينار منها يساوى عشرة دراهم فضة. وهما دينار الزكاة، ودينار الجزية » انتهى.

فها سر هذا ؟؟

الله سبحانه الموفق للصواب.



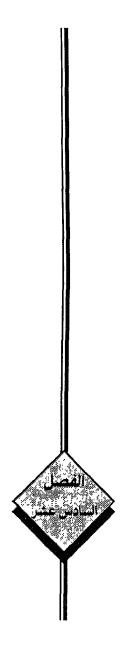

رأينا \_ فيما سبق ـ مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين في مسائل الفروع ، وسنرى في هذين الفصلين مالا يجوز أن يكف ر المسلم أخاه المسلم لأجله .





عقد الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي في كتابه "تاريخ الجهمية(١) والمعتزلة الموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٨٤٢ قسم التاريخ ، فصلا في بيان أن المعتزلة أو المرجئة ، وكثير غيرهم من الفرق الاسلامية ، مجتهدون ، لهم ما للمجتهدين .

فكما أن اسم الاجتهاد يتناول في العرف فروع الفقه ، فكذلك مسائل الكلام لعموم مفهوم الاجتهاد لغة ، واصطلاحا ، ووجودا .

وكيف لا تعد فرق المجتهدين في الأصول من المجتهدين ، وهي تستدل على دعواها بالقرآن ، أو السنة ، وترى أن ما ظهر لها منها هو الحق ، دون سواء .

ولما تشابهت الآيات والأحاديث في مثل رؤية الإنسان لله سبحانه ، وفي مثل إيجاد الإنسان لأعمال نفسه ، وفي مثل القرآن قديم ، أو محدث ، ذهب كل فريق إلى ما رآه أوق لكلام الله ورسوله ، وأليق بعظمته .

فكانوا لذلك مجتهدين ، وفي اجتهادهم مأجورين . وإن كانوا في القرب من الحق متفاوتين .

ثم قال : ولا يصح ذم أهل الفرق على الإطلاق ، فقد تلقى أئمة الحديث على كثير منهم ، وحملوا السنة النبوية عنهم ، وجعلوهم في ذلك حجة بينهم وبين ربهم .

وقد روى البخارى ، ومسلم وغيرهما عن عدد كبير من المعتزلة ، والأباضية (٢) ، والمرجئة (٣) ، والمتدريب ، شرح التقريب للسيوطى»، «ميزان الاعتدال للذهبي ، وقد قال الإمام أحمد رضى الله عنه : لو تركنا الرواية عن المعتزلة لتركنا أكثر أهل البصرة .

وقال ابن تيمية : كان منهم خلق كثير من العلماء ، والعباد .

<sup>(</sup>١) الجهمية: هي الأصل الأول للمعتزلة وغيرهم وتفرع منها فرق كثيرة.

<sup>(</sup>٢) الاباضية هم فرقة من الخوارج.

<sup>(</sup>٣) المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصية .



وأخرج لهم البخاري ومسلم ، وقد اشتهر بين العلماء أن من كان منهم داعية إلى بدعة لم يرووا عنه ، ولكن العراقي اعترض ذلك . بأن البخاري ومسلم احتجا بالدعاة من أهل الفرق .

ف احتج البخاري بعمر بن حطان الخارجي ، واحتج هـو ومسلم بعبد الحميـد بن عبدالرهن الحهاني ، وكان داعية من دعاة المرجئة .

ثم قال القاسمي : وبالجملة فكون هذه الفرق مجتهدة ، لها ما للمجتهدين ، أمر لا يرتاب فيه منصف .

ومن المقرر عند جميع العلماء أن المجتهد معذور ، بل مأجور ، وإن أخطأ ، وإذا انتفى الاثم عن المجتهد فكيف يصح نبزه بالألقاب ، وهل فرَّق الأمة وجعلها شيعا ، وأذهب ريحها ، الا هذا التنابز ، والازدراء المعيب ، مع ما يجمع الكل من أخوة الاسلام .

ولقد أنصف المقبلي في كتابه: «العلم الشامخ» عند الكلام على المعتزلة حيث قال: إنى لست بمعتزل ولا بأشعرى ، لا أرضى بغير الانتساب إلى الاسلام وصاحب الشريعة عليه السلام ، وأعد الجميع إخوانا ، وأعتبرهم على الحق أعوانا .

ومن طالع كتاب «حجج القرآن» للإمام أحمد الرازى الحنفى ورأى تمسك كل فرقة من فرق المسلمين بالآيات، والأحاديث، ذهب بها اجتهادها إلى أنها نصوص، أو ظواهر، لها فيها ذهبت إليه، من طالع كل ذلك عذرها ورحمها، وعلم إنها وزنت الأمر بمعيار ما أدى إليه اجتهادها، وتوخت الحق قدر طاقتها.

نعم ليس كل من توخى الحق يصيبه ، إلا إنه ليس على باذل جهده ملام .

وقال الرازي في مقدمة كتابـه هذا : قصدت أن أذكر حجج القرآن والحديث لكل طائفة ، لئلا يعجل طاعن بطعنه في فرقة ، ولا يغلو قادح بقدحه في طائفة .

ثم قال في خاتمته : هذا آخر ما أوردناه من حجج القرآن لجميع أهل الملل ، وهي



بمجموعها حجة على أصحاب الظواهر الذين يأبون التأويل. وينسبون مخالفيهم إلى التعطيل(١) وحجه أيضاعلى المتعصبين الذين يقابلون مخالفيهم بالتكفير، والتضليل، وحجة أيضاعلى من يكفر أهل القبلة. ويخرجهم ببدعة عن الملة. وحجة أيضاعلى من يجزم لمجتهد واحد بالإصابة. أو يتعجل في تضليل فرقة أو عصابة، وحجه أيضاعلى العلماء القاصرين في العسربية، المسالغين في الجدل «والعصبية» (انتهى».

ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه «موافقة صريح(٢) المعقول لصحيح المنقول» عن الإمام الرازى في كتابه «نهاية العقول» في مسألة التكفير ما يأتى: قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى في أول كتابه «مقالات الاسلاميين»: اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء، ضلل فيها بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض ، فصاروا فرقا متباينين، إلا أن الاسلام يجمعهم.

فه ذا هو م ذهب الأشعرى ، وعليه أكثر الأصحاب ، ومن الأصحاب من كفر المخالفين .

وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعي رضى الله عنه أنه قال: لا أرد شهادة أهل الاهواء الا الخطابية (٣) ، فإنهم يعتقدون حل الكذب .

أما أبو حنيفة رضى الله عنه فقد حكى الحاكم صاحب المختصر، في كتاب «المنتقى» عنه أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة(٤). وحكى أبو بكر الرازى عن الكرخي مثله، وحكى عن غيرهم مثل قولهم هذا.

ثم قال الرازي: والذي نختاره ألا نكفر أحدا من أهل القبلة، والدليل على ذلك

<sup>(</sup>١) سترى هذا المعنى مفصلا بعض التفصيل في كلام الغزال الآتي.

<sup>(</sup>٢) الجزء الاول صفحة ٤٩ وما بعدها من الطبعة الأميرية على حاشية كتاب (منهاج السنة).

<sup>(</sup>٣) هي فرقة من غلاة الشيعة قبالوا: الحسن. والحسين. أبناء الله، وجعفر الصادق إليه، ويستحلون شهادة الزور. إذا كانت في صالح موافقيهم على مخالفيهم.

<sup>(</sup>٤) يعنى مالم يرتكب كفرا صريحا كما سبق عن الخطابية .



أنا نقول : المسائل التي اختلف أهل القبلة فيها مثل أن الله سبحانه هو الموجد لأفعال العباد ، أو أن العباد هم الذين يعملونها ، ومثل أنه سبحانه هل هـو في مكان أم لا . . . وهل هو مرثى أم لا . . . إلخ .

نقول هذه المسائل لا تخلو من أحد أمرين:

إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها، أو لا تتوقف . والأول باطل ، لأنه لو كانت معرفة هذه الأشياء من الدين لكان الواجب على النبى صلى الله عليه وسلم أن يطالب أصحابه والمسلمين بمعرفتها ، ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها ، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يطالب بذلك ، بل لم يجر حديثا عنها في زمانه ، ولا في زمن أصحابه .

فمن ذلك علمنا أنه لا تتوقف صحة الاسلام على معرفتها .

وإذا كان جهل هذه المسائل . والخطأ فيها غير فقدح في حقيقة الاسلام ، فذلك يقتضى الامتناع عن تكفير أهل القبلة . «انتهى» .

ثم قال: لأن الكفر حكم شرعى. يتلقى عن صاحب الشرع، والعقل قد يعلم به صواب القول أوخطؤه. وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا، كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته.

ثم قال ابن تيمية في شرح الاصفهانية: وخاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم هي انهم يتبعون الحق ، ويرحمون من خالفهم عن اجتهاد حيث عذره الله ورسوله . «انتهى».

ثم قال القاسمي : قد وقر في قلوب كثير من الناس اتهام أمثال المعتزلة بالمروق، والضلال، والزيغ، تقليدا لمن يعيب بذلك من حشوية المتفيهقين.

وهمذا غريب جدا، وكيف يصح همذا وكان القائمون بمذهب المعتزلة خلفاء المسلمين في العهد العباسي، وقضاتهم، وعدة من علمائهم، وهم يحتجون لما يدعون، ويبرهنون على ما يذهبون اليه بالكتاب والسنة، لا شك أنهم و إن أخطأوا لمجتهدون.



وجلى أن كل من استدل على ما ذهب إليه ، وتحرى الحق فيها قصده فقصارى أمره إذا نقص برهانه أنه يكون مجتهدا مخطئا ، وهو معذور ، بل مأجور ، لأنه لم يرد الا الحق، وإن تنابز الفرق المتجادلة بالألقاب صرف القلوب عن النظر في أدلة كل منها ، فلم تزن المقبول . والمردود بمعيار الحق لأنها حاولت الضغط على الافكار . فحرمتها من حرية البحث والنظر .

ولما حاول أعداء أبى حامد الغزالى رميه بالكفر لأنه خالف الأشعرى ، ألف كتابه «فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» (١) وقال فى خطبته مخاطبا أحد تلاميذه المشفقين عليه : وأصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ، واحتقر من لا يحسد . ولا يقذف .

ونقل الغزالى فى المستصفى أن عليا بن أبى طالب رضى الله عنه استشاره قضاته فى البصرة فى المضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج، أو عدم قبول شهاتهم ؟ فأمرهم بقبولها . كما كانوا قبل حربهم له ، لأنهم إنها حاربوا على تأويل ، وفى رد شهادتهم تعصب ، وإثارة خلاف .

رضى الله عنك ياابن أبى طالب ، ووفق محبيك لاقتضاء أثرك حتى ينقل الله هذه الأمة من وهدتها .



<sup>(</sup>١) سياتيك ملخصة بعد هذا .



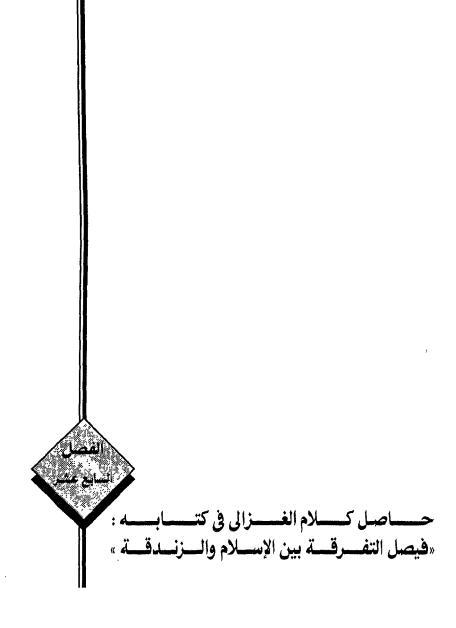





أبو حامد محمد الغزالي من كبار علماء القرن الخامس الهجري ، سلك كثيرا من السبل التي ظن أنها توصله إلى ربه ، وجال الأجل ذلك في ميادين علوم جمة ، طالبا اليقين .

ومن ذلك أنه غاص فى غهار الفلسفة ، وغيرها من علوم اليونان الأقدمين سالكا طريق ، طريق الاشعرى . وغيره من المتكلمين ، حتى انتهى به المطاف إلى أن أسلم طريق ، وأقرب سبيل يوصله إلى الحق ، هو طريق السلف الصالح ، الذى كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه ، ومن اهتدى بهديهم .

وكان على أثر ذلك أنه أعرض عن كتب أبى الحسن (١) الاشعرى رضى الله عنه ، وغيره مما ألف مشوبا بنظريات الفلسفة اليونانية .

عند ذلك ثار عليه كثير من الجامدين على كل موروث، الشاعرين بعجزهم عن الاجتهاد والبحث والتحقيق، ورموه بالزندقة، بل بالكفر.

لا لشيء إلا لأنه خالف الأشعري إمام طريقتهم.

فأشفق عليه كثيرامن عارفي فضله ، ومحبيه ، وكتبوا إليه في ذلك ، فرد على بعضهم هذه الرسالة : (فيصل التفرقة الخ) وكان مطلعها :

أما بعد ، فإنى رأيتك أيها الأخ المشفق الصديق موغر الصدر ، لما قرع سمعك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة فى أسرار معاملات الدين ، وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب المتقدمين ، من مشايخ المتكلمين (٢) وإن العدول عن مذهب الأشعرى ولو قيد شبر كفر ، وخالفته ، ولو فى نزر يسير ضلال وخسر ، فهون أيها الأخ على نفسك ، واصبر على ما يقولون ، واهجرهم هجرا جميلا ، واستحقر فى هذا الزمان الذى ركدت فيه الهمم من لا يُحسد ، ولا يُقذف ، وإذا كان هذا منتهى علمهم فاستصغر من بالضلال لا يعرف .

<sup>(</sup>١) البصرى شيخ طريقة أهل السنة إمام المتكلمين كان شافعي المذهب توفي سنة ٣٢٤ هـ

<sup>(ُ</sup>٢) المُراد بَهم الْعَلَماء الذين الفوا في البيات العقائد الإسلامية على طريقة البحث المعهود في الفلسفة اليونانية ، والجرى على اساليب المناطقة اليونانيين ، ويسمون علمهم بعلم الكلام ، لأن البات صفة الكلام لله تعالى كانت أدق مباحثه .



فأى داع ومصلح أكمل وأعقل من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وقد قالوا عنه : إنه مجنون من المجانين .

وأى كلام أجمل وأصدق من كلام رب العالمين . وقد قالوا : إنه من أساطير الأولين! إلى أن قال :

واعلم أن حقيقية الكفر والايهان ، والحق والضلال . لا تنجل للقلوب المدنسة بطلب الجاه ، والمال . وإنها تنكشف لقلوب طهرت من أوساخ الدنيا أولا ، ثم صقلت بالرياضة الكاملة ثانيا ، ثم نورت بتذكر عظمة الله تعالى ثالثا ، ثم زينت بملازمة حدود الشرع رابعا ، حتى فاض عليها نور مشكاة النبوة .

وكيف تتجلى أسرار الملكوت لقوم اتخذوا إلههم هواهم ، ومعبودهم سلاطينهم ، وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم ، وشريعتهم رعونتهم .

فهؤلاء من أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيهان ، هل بإلهام إلهى ؟ وهم لم يفرغوا القلوب من كدرات الدنيا ، أم بكهال علمى ، ولا بضاعة لهم فى العلم إلا مسائل النجاسات الحسية ، والمياه المخلوطة ، وغير المخلوطة ، هيهات أن ينالوا شيئا من ذلك المطلب الذى لا ينال بالهوينا ، فلا تضيع فيهم بقية عمرك ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ».

إلى أن قال: فأما أنت إن أردت أن تنزع هذه الحسكة من صدرك، وصدر من هو في حالك، من لا تحركه غرابة الحسود؛ ولا تقيده عماية التقليد، فاطلب من مناظرك من أي طائفة من طوائف المتكلمين بيان حد الكفر.

فإن زعم أن حد الكفر هو ما يخالف مذهب الاشعرى ، أو مذهب المعتزلى ، أو مذهب الحنبلى ، أو غيرهم ، فاعلم أنه غِرّ بليد . قد قيده التقليد ، وناهيك حجة على إفحامه مقابلة دعواه بدعوى خصومة لأنه لا يجد بين طائفة وأخرى فرقا .



ولعل صاحبك يميل من بين سائر المذاهب إلى الأشعرى ، وينزعم أن مخالفته من الكفر الجلي .

ف اسأله من أين جاء له أن الحق وقف على الأشعرى ؟ حتى يقضى بكفر عالم جليل كالباقلاني (١) الذي خالف الأشعري في صفة البقاء لله تعالى وقال:

إنها ليست وصفا زائدا على ذاته تعالى .

ولم صار الباقلاني أولى بالكفر بمخالفته الأشعري ، من الأشعري إذا خالف الباقلاني ؟

ولم صار الحق وقفا على أحدهما ، دون الآخر ؟

هل كان ذلك لأجل السبق في الزمان؟ إن كان ذلك فقد سبق الأشعرى غيره مر المعتزلة ، فليكن الحق للمعتزلي السابق عليه .

أم لأجل التفاوت فى الفضل والعلم ؟ فسأى مسزان أو مسكيال قسسدروا درجات الفضل ؟ فإن عسجز عن الهمس فى حسق الباقلانى وقال: أرخص للباقلانى فى مخالفته للاشعرى . لأنه مشهور بالعلم . والفضل ، فقل له : لم حجرت على غيره بمن هو مثله فى العلم ، والفضل وما الفرق بين الباقلانى والكرابيسى (٢)

<sup>(</sup>۱)هـو القاضى أبـو بكر محمـد بن الطيب ، المعـروف بالبـاقـلانى البصرى ، كانًا على مـذهب الإشعرى سكن بغـداد ، وصنف كثيرا في علم الكلام وغيره وكـان في علمه أوحـد زمانــه ، وانتهت إليه الرياسة في مذهبه ، توفي رحمه الله آخـر يوم السبت ، لسبع بقين من ذى القعدة سنة ٤٠٣ هـ بغداد ، وباقلانى نسبة إلى الباقلى ، (انتهى باختصار من ابن خلكان).

<sup>(</sup>۲)هو أبو على الحسين بن يـزيد البغدادى صاحب الإمام الشافعى ، وأشهـر أتباعه ، وأحفظهم لمذهبه ، وله مؤلفات كثيرة في أصول الفقة ، وفروعه ، وكان عارفا بالحديث ، أخذ عنه الفقه خلق كثير توفى سنــة ه ۲۲ هــ ، والكرابيسى نسبــة إلى الكرابيسى ، وهى الثياب الغليظـة وكان يتاجـر فيها ، «انتهى ابن خلكان باختصار»

حاصل كلام الغزالي في كتابه: «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»



رالقلانسى(١)، وغيرهم.

ثم قال: ولعلك لو أنصفت لعلمت أن من جعل الحق وقفا على طائفة من هؤلاء بعينها فهو إلى الكفر أقرب، وذلك لأنه أنزل أصحاب هذه الطائفة منزلة النبى المعصوم من الخطأ، اللذي لا يتحقق الايهان الا بموافقته، ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته.

ثم قال: لعلك بعد هذا تريد أن تعرف ما هو الكفر الذى يخرج عن الملة وسأعطيك علامة صحيحة تضعها تحت نظرك، وترعوى بسببها عن تكفير الفرق الاسلامية وتكف لسانك عنهم، وإن اختلفت طرقهم، ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادقين مخلصين غير عاملين بها يناقض معناها.

فأقول: الكفر هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فى شيء بما جاء به ، والايهان هو تصديقه فى كل ما جاء به ، والايهان هو تصديقه فى كل ما جاء به ، فاليهودى ، والنصرانى ، كافران لتكذيبهها للرسول صلى الله عليه وسلم ، والبرهمى ، كافر ، بطريق الأول ، لأنه أنكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع المرسلين ، والدهرى كافر بالأولى من البرهمى لأنه أنكر مع الرسل وجود الله سبحانه ، فكل كافر ، مكذب للرسول ، وكل مكذب له فه و كافر، فلامة مطردة منعكسة .

واعلم ان الذى ذكرناه مع ظهوره تحته غور ، لأن كل فرقة تكفر مخالفها وتنسب إليه أنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس ـ قال السجستاني في كتابه الملل والنحل: أما السلف الذين لم يتعرضوا لتاويل صفات الله تعبالى ، ولا نحوا نحو التشبيه ، فمنهم مالك بن أنس ، واحمد بن حنبل وسفيان ، وداود الاصفهاني ، ومن تابعهم حتى انتهى الزمان إلى عبدالله بن سعيد الكلابي وابي العباس القلانسي ، قال حسن صديق خان : وممن ناضل المعتزلة في صفة الكلام لله تعبالي ابو العباس القلانسي ، « انتهى ابن خلكان» باختصار ولم يتعرض لزمن وفاته .

وهو والكرايبسى كانــا يخالفان الاشعــرى فى تاويل بعض صفــات الله تعالى ، كــاليد ، والعين ، والاستــواء فيثبتونها لــه تعالى بــلا تاويل ، على طــريقة السلف ، مخالفين الاشعــرى الذى أول اليــد بالقدرة مثلا ..... الخ .



فبعض الحنابلة مثلا يكفرون الأشعرى . بزعم أنه كذب الرسول في إثبات الفوقية لله تعالى ، وفي الاستواء على العرش ، وهذا يخالف قوله تعالى: «أأمنتم من في السهاء أن يخسف بكم الأرض "الخ آية ١٦ سورة تبارك .

وبعض الاشاعرة يكفرون بعض الحنابلة ، بزعم انهم يشبهون الله بخلقه ، ويكذبون القرآن في قوله : « ليس كمثله شيء» .

وبعض الأشاعرة أيضا يكفر المعتزلة ، بزعم أنهم كذبوا الرسول في جواز رؤية الله تعالى ، وفي إثبات صفات العلم والقدرة وغيرهما له تعالى زائدة عن ذاته .

والمعتزلى يكفر الأشعرى بزعم أنه يكثر وجود قدماء ، مشاركين الله تعالى فى صفة القدم ، وذلك أنه يقول : إن صفات الله تعالى زائدة على ذاته ، وهى موجودة ، فساركت الله فى القدم ، وهذا تكذيب للرسول فى أن الله واحد ، وأنه هو وحده القديم، لا شىء يشبهه فى القدم الخ.

ثم قال : ولا ينجيك من هذه الورطة إلا معرفتك حد التكذيب ، والتصديق ، فتنكشف لك غلو هذه الفرق ، وأسرافها في تكفير بعضها بعضا .

وقبل الخوض فى الفرق بينها تفصيلا يجب أن تعلم أيضا هذه المقدمة الصغيرة فإنه لا حيلة لنا فى إهمالها ، وإن كانت قد تبدو غريبة على القارىء العادى .

بها أن التصديق المنجى هو الإذعان بالقلب، والاعتراف بـ وجود كل ما أخبر الله ورسـ وله بـ وجـ وده ، فـ اعلم أن للوجـ ود مـ راتب ، من لم يتنبـ ها يقع فى تكفير من لا يستحق التكفير .

المرتبة الاولى: الوجود الذى يعبر عنه العلماء بالذاتى، وهو الثابت للشيء في الخارج، كوجود السماء والأرض، والبحار، والجبال، وغير ذلك، مما لا يتوقف تحققه على إدراك مدرك، وعقل عاقل.

والمرتبة الثانية: مرتبة الوجود الحسى ، وهو وجود شيء يتمثل في العين ما لم يسبق لها أن رأته أبدا ، كالصور الغريبة التي يراها النائم وكذا المريض ، بل قد يتصورها



المتيقظ ، الذي سبح في خياله ، إذا كان منصرفا تمام الانصراف عما يدور حوله ، كصورة فرس لها جناحان مثلا .

والمرتبة الثالثة: مرتبة الوجود الخيالى، وهو وجود صورة ما سبق أن رأته العين تتمثل في الخيال بعد غيابه عنها، كما تدرك صورة فيل، أو فرس، بعد أن يتوارى عن نظرك.

والمرتبة الرابعة: مرتبة الوجود العقلى ، وهنو وجود الشيء الذي له حقيقة ثابتة ، ولكن لا تدركه الحواس وإنها يندركه العقل فقط ، كالقدرة والارادة والحيناة مثلا فإنها مدركة بالعقل ، ولا تدرك الحواس إلا بعض آثارها .

والمرتبة الخامسة: مرتبة الوجود الشبهى، ويكون لشىء مذكور باللفظ، وليس لهذا الشىء وجود، لابذاته فى الخارج، ولا بصورته فى الحس، ولا بخياله ولا فى العقل، وإنها يكون الموجود شيئا آخر يشبهه فى صفة من صفاته، وسيأتيك مشاله فى جانب الله سبحانه وتعالى.

إذا علمت هذا فإليك أمثلة هذه الدرجات من الوجود ، مما جاء في كتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ومن غفل هذه الدرجات ، وقع في تكفير من لا يستحق التكفير .

إذا أخبر الشارع عن وجود شيء ، فقد يكون المراد وجوده بنوع من هذه الأنواع ، لاخصوص الوجود الذاتي الذي هو اعلاها في مدارك البشر .

فإذا قال صلى الله عليه وسلم كها فى الحديث الصحيح: «يؤتى بالموت يوم القيامة فى صورة كبش ، ويذبح بين الجنة والنار ، وينادى مناد: يا أهل الجنة حياة بلا موت ، ويا أهل النار حياة بلا موت » فبعض العلهاء قام عنده البرهان على أن الموت عرض ، لاجسم . والموت إنها للأجسام ، لا للأعراض ، وأن قلب العرض جسها مستحيل .

لذلك يـؤول الحديث على أن المراد أن أهل القيامـة يشاهدون صـورة يعتقدون أنها الموت ، ويكون ذلك موجودا في حسهم ، لا في الخارج .



وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوجود كما تقدم.

والغرض من ذلك أنه يحصل للخلق جميعا اليقين باليأس من الموت ، لأن المذبوح ميثوس منه ، فيفرح أهل الجنة ، ويحزن أهل النار ، وهذا هو المراد من الحديث .

وبعضهم لم يقم عنده برهان على استحالة قلب العرض جوهرا، فصح له أن الموت نفسه ينقلب كبشا ويذبح .

فهذا الفريق الثانى مهم كان مدركه بعيدا ، بل قد يكون مستحيلا (١) ، فإنا لا نستطيع أن نكفره ، لأنه ما قال ذلك إلا أنه آمن بالنص على ظاهره ، ولا ضرر فيه كها سيأتى .

وإذا قال الله سبحانه: ﴿ يدالله فوق أيديهم ﴾ آية ١٠ من سورة الفتح، فمن قام عنده البرهان على استحالة يدله تعالى، وهي جارحة محسوسة فانه يؤول ولا ضرر فيه كها سيأتي.

وذلك بأن يقسول : بها أن اليد هي التي بها الفعل ، والبطش ، والعطاء والمنع ، فالمراد أن قوة الله فوق قوتهم .

ومن لا يقم عنده هذا البرهان ، يقول : إن لله يمدا حقيقية ، ولكنها ليست كأيدينا ، بل هي صفة من صفاته ، كالسمع ، والبصر ، لا يعلم حقيقتها غيره تعالى .

و إذا قال صلى الله عليه وسلم: « إن الله يفرح بعبده التائب كفرحة أحدكم بضالته إذا وجدها »، وقال تعالى: ﴿ أُولِئك عليهم غضب من الله ﴾ .

فمن قام عنده الدليل على استحالة الفرح والغضب عليه سبحانه وتعالى ؟ لأن الفرح هو انشراح النفس لحصول ما به لذتها ، والغضب حقيقته فورة غليان دم القلب الذي يحمل على الانتقام .

فالذي قام عنده الدليل على استحالة ذلك قال: المراد بالفرح لازمه ، وهو الرضا

<sup>(</sup>١) كما سيأتي بعد تأويلات ابن حنيل.



وبالغضب لازمه ايضا ، وهو إرادة الانتقام ، أو الانتقام نفسه .

ومن لم يقم عنده هذا الـدليل قال : لا مانع ان يكون بله صفة هي الفرح ، وأخرى هي الغضب ، ولا نعلم حقيقتيهما .

إذا علمت هذا فاعلم أن كل من نزل قولا من أقوال صاحب الشرع ، على درجة من هذه التأويلات ، فهو من المصدقين .

وإنها التكذيب هـو أن ينفى وجود هـذه الاشياء التى ورد بها الشــارع بأى نوع من أنواع هذه الموجـودات ، ويزعم أن ما قاله صاحب الشرع لا معنى لــه وإنها هو كذب محض ، أراد به صرف الناس عن شيء يريده .

وحينئذ من أوَّل لا يكفر ، وكيف يُكَفِّر المؤول ، وما من فريق من أهل الإسلام إلا وقد أضطر إلى التأويل .

وها هو ذا أبعد الناس عن التأويل الإمام أحمد بن حنبل قد أوّل. فقد قال التقاة من أثمة الحنابلة: إن الإمام أحمد صرح بالتأويل في مواضع قليلة جدا عدها بعضهم ثلاثة.

منها قوله صلى الله عليه وسلم: « الحجر الاسود يمين الله في الأرض ».

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحن ».

أوَّل الإمام أحمد رحمه الله عندما قام عنده البرهان على استحالة المعنى الظاهر.

فقال في تأويل الحجر الاسود النع: لما كانت اليد تقبل في العادة تقربا إلى صاحبها، فالحجر الأسود يقبل تقربا إلى الله إمتثالا لأمره.

فهو مثل اليمين : لافي ذاتها . ولا في صفاتها ، ولكن في أمر عارض من عوارضها ، هو التقرب بتكريمها لصاحب الامر بهذا التكريم .

وكذا لما قام عنده البرهان على استحالة وجود إصبعين لله تعالى يحيطان بالقلب. لأن من يتحسس صدره لا يشعر فيه باصبعين، تأول ذلك على الأمر العقلي الذي



يلزم الاصابع، وهو قدرتها على تقليب الأشياء من حال إلى حال.

فالمعنى المراد أن القلوب تحت تصرف الله سبحانه يفعل بها ما يشاء .

ولم يتوسع ابن حنبل رحمه الله فى التأويل لأنه لم يظهر عنده استحالة الظاهر إلا فى هذه المواضع التى أولها ، لأنه رحمه الله لم يكن ممن شغلوا أنفسهم بكثرة الامعان فى النظر العقلى ، ولو أمعن كغيره لظهر له كثير مما يصح تأويله . ككون الله سبحانه فى السياء فى قوله : ﴿ أَأَمنتم من فى السياء أن يخسف بكم الارض ﴾ ، أو كونه سبحانه مع الاثنين . والثلاثة الخ ما فى قوله : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو معهم ﴾ آية ٧ سورة المجادلة .

ولذلك ترى الأشعرى والمعتزلي لزيادة تعمقها في النظر في العقليات أولوا ظواهر كثيرة .

ومما أوله الأشعرى ما تقدم: من أن الموت يأتى يوم القيامة في صورة كبش الخ. وأن الاعمال توزن يوم القيامة، وقال : بها أن الأعمال أعراض انتهت في الدنيا، فالتي توزن هي صحائف الأعمال.

والمعتزلي تأول الميزان نفسه ، وجعله كناية عن شيء بسببه ينكشف لكل واحد مقدار عمله ، وهذا تأويل أقرب من تأويل الأشعرى .

ومن هذا تعلم أن كل فريق من المسلمين و إن بالغ فى المحافظة على الظاهر ، ونفر من التأويل ، فهـ و مضطر إلى التأويل ، إلا أن يتجـاوز الحد فى الغباوة فيقـول : الحجر الأسود يمين الله حقيقه ، والموت و إن كان عرضا فإنه يصير جسها حقيقة .

ومن ينتهي إلى هذا الحد من الجهل فقد انخلع من ربقة العقل.

ثم قال : وعلى هذا فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه إذا رآه مخطئا في الدليل . نعم يجوز أن يصفه بالخطأ ، أو الضلال عن الطريق الذي يراه هو صوابا .



ثم يجب أن يعلم ان هناك مقامين: أحدهما مقام عوام الخلق ، والحق في هذا المقام هو اتباع السلف ، والكف عن تغيير الظواهر رأسا ، والحذر من ابتداع تأويل لم يصرح به الصحابة ، ويجب ان يزجر من يريد الخوض في الكلام أمام العوام في مثل هذه المواضع ، كما روى عن الامام مالك رضي الله عنه لما سألمه سائل عن معنى «الاستواء» في قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » قال: الاستواء معلوم ، والايمان به واجب ، والكيف مجهول لنا ، والسؤال عن ذلك بدعة .

والمقام الثانى مقام الباحثين الندين اضطربت عقائدهم المأثورة ، فهؤلاء ينبغى ان يكون بحثهم بقدر الضرورة ، ولا يتركون الظاهر إلا لضرورة برهان قاطع ، يقوم عندهم .

ولا ينبغى أن يكفِّر بعضهم بعضا لمجرد أن يراه مخطئا فيها رآه برهان عنده ، فإن ذلك ليس بالأمر الهين الذي يسهل مدركه .

ثم ينبغى أن تعلم أن من الناس من يبادر إلى تأويل ظواهر النص بمجرد ظنون ، فهذا أيضا لا نسارع إلى تكفيره في كل مقام .

بل ينظر فيها قال ، فإن كان تأويله في أمر لا يتعلق بأصول العقائد فلا نكفره ، وذلك كمن يقول: إن فلق البحر لموسى كان بواسطة الجزر ، فإن هذا التأويل مع كونه لا يتفق مع قوله تعالى : ﴿ فكان كل فرق كالطود العظيم ﴾ آية ٦٣ من سورة الشعراء. فإنه لا يسوغ أن نكفر صاحبه ، بل نخطئه .

أما التأويل بمجرد غلبة الظن المتعلق بأصول العقائد المهمة فيجب ان يكفر من يغير ظاهر النص بدون برهان قاطع ، كمن ينكر حشر الاجسام يوم القيامة أو ينكر العقوبات الحسية في الآخرة ، لمجرد ظنون ، وأوهام ، واستبعادات .

ثم قال : واعلم أن شرح ما يكفر وما لا يكفر يستدعى تفصيلا طويلا فاقنع الآن بوصية ، وقانون .

أما الوصية فهي أن تكف لسانك عن أهل القبلة ، ما داموا قائلين لا إله الا الله



محمد رسول الله ، غير مناقضين لها .

والمناقضة تحصل بنحو تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) أما القانون فهو ان تعلم ان النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول العقائد كها سبق، وقسم يتعلق بالفروع.

وأصول الايمان ثلاثة : هي الايمان بالله ، والايمان برسوله ، والايمان باليوم الآخر ، وما عدا ذلك فروع .

وأعلم أنه لا تكفير فى الفروع إلا فى مسألة واحدة ، وهى أن ينكر حكما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالتواتر القاطع ، وأجمعت عليه الأمة بسائر طوائفها كإنكار وجوب الصلوات الخمس ، أو صوم رمضان .

وكذا لو قال قائل: إن البيت الذي بمكه ليس هو الكعبة التي أمر الله بالحج إليه . فهذا كفر ، لأنه قد ثبت تواترا عند جميع الخلق الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما يقول هذا المدعى .

ثم اعلم ان مدارك التواتر الصحيح ، وغير الصحيح ، دقيق ، قد يخفي على كثير ، إذ قد يظن كثير من الناس أن المستفيض متواتر ، وهذا خطأ .

لأن تعريف التواتر الصحيح هو ما نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء أدركوه بأنفسهم إلى جماعة ، عن جماعة حتى يصل إلينا .

كالعلم بوجود رجال قالوا عن أنفسهم إنهم رسل الله إلى خلقه.

وكالعلم بوجود البلاد المشهورة في العالم .

أما ما يظن أنه تواتر وهو في الحقيقة ليس منه فهو كثير . حصل في عصور مختلفة ولكنه لم يحصل به العلم القاطع لدى الجميع .

وذلك كاتفاق جمع كثير من الناس على أمر جمعتهم على الاتفاق عليه عوامل

<sup>(</sup>١) وإنكار شيء من أركان الإسلام أو فعل شيء مما فيه شائبة شرك بالله تعالى .



خاصة كرابطة تجمعهم ، أوتعصب تحكّم فيهم.

من ذلك ادعاء بعض الشيعة أن هناك نصا من الله سبحانه على أحقية على بن أبى طالب رضى الله عنه بالامانة وأنها فيه ، وفي ذريته فقط .

ويقابل ذلك ما تواتر عند خصومهم بخلاف ما يزعمون .

ومع اننا ننكر قول الشيعة ذلك فإننا لا نكفرهم ، لأن مقالهم هذا وإن كان شنيعا ، وظاهر البطلان ، فإنه لا يعظم ضرورة في اصل من أصول الدين .

ومن ذلك قولهم : إن الامام الثاني عشر من اولاد على رضى الله عنه حي مختبيء في سرداب العراق، وسيظهر ويحكم العالم.

فهذا القول مهما كان سخيف فانه لا ضرر فيه على الدين، و إنها ضرره على ذلك الشيعى الاحمق الذي يخرج كل يوم من محل إقامته ليستقبل الإمام، فاذا جن عليه الليل رجع خائبا ! فهذا هذيان لا يضر الاصاحبه .

ثم قال: إن من أشد الناس غلوا واسرافا في التفكير طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين، وزعموا من لا يعلم العلم الذي الفوه، ولم يعرف العقائد الشرعية بالادلة التي ذكروها. فهو كافر.

فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده ، وجعلوا الجنة وقف على شرذمة يسيرة من تلاميذهم الذين تربوا على كتبهم .

وجهل هؤلاء ما تواتر من السنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا ما ثبت في عصر أصحابه من الحكم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا غرقي في عبادة الاصنام ، ولم يشتغلوا لحظة واحدة بأدلتهم التي ألفوها ، ولم اشتغلوا لحظة واحدة بأدلتهم التي ألفوها ، ولم اشتغلوا بها لما استطاعوا فهمها .

ومن ظن أن الايهان لا يدرك إلا بأدلتهم فقد أحدث بدعا غاية في الابداع لأن الايهان نور يقذف الله سبحانه في القلب المهيأ له ، تارة ببينة من الباطن لا يمكن



التعبير عنها.

وتارة بمشاهدة حال . رجل متدين وسريان نوره الى من يصاحبه .

وتارة بقرينة حال . فقد جاء أعرابي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاحد منكر ، فلما وقع بصره على وجهه الشريف يشع منه نور الصدق ، قال : والله ما هذا بوجه كاذب أبدا ، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الإسلام ، فأسلم في الحال .

وجاء أعرابي آخر بمن كانوا يكرهون الكذب، ولم يعرفوا إلا الصدق، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحلفك بالله أن تصدقني: هل الله بعثك نبيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم والله، إن الله بعثني نبيا، فصدقه بمجرد يمينه وأسلم.

وأمثال هـؤلاء كثير في كل زمان ، ولم يشتغل واحد منهم بتعلم الأدلة بل كان يبدر نود الايهان بمثل هذه القـرائن في قلوبهم لمعة بيضاء ثم لا تزال تزداد إشراقـا بمشاهد أحوال كثيرة ، ومن تلاوة القرآن ، ومن غسل القلوب من آثار امراضها إلى غير ذلك .

فليت شعرى ، متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من أصحابه أنهم إذا جاءهم اعرابي يريد الاسلام قالوا له: الدليل على أن الله هو خالق العالم أن هذا العالم حادث ، وكل حادث لابد له من محدث .

والـدليل على أن العالم حـادث أنـه متغير ، تعـرض له أحـوال متغيرة ، وكل متغير حادث .

أو قالوا له: يحب أن تعتقد أن الله سبحانه عالم بعلم زائد عن ذاته ، وقادر بقدرة كذلك ، لا هي هو ، ولا هي غيره ، إلى غير ذلك مما شحنت به كتب المتكلمين الذين أنفقوا أعهارهم في ترتيب الأدلة على العقائد الدينية بها لا عهد للسلف به .

ثم قال : ولا ننكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب إيهان بعض الناس ، ولكن لا يتعين ذلك طريقا مع أنه نادر .

بل الأنفع المعهود في خطاب الجهاهير هو الكلام الجاري في معرض الوعظ المرقق



للقلوب ، ككثير من أساليب القرآن .

أما الكلام المحرر على طريقة المتكلمين فربها تشعر النفوس بأن فيه صنعة جدل ، يراد بها اعجاز العامى ، لا لكون الموضوع حقا في نفسه وربها كان ذلك سببا في رسوخ العناد في القلب .

ولذلك لا ترى مجلس مناظرة بين المتكلمين ، أو بين الفقهاء ، ينكشف عن واحد انتقل من طائفة الى اخرى ، ولا من مذهب الشافعي مثلا الى مذهب الحنفي .

ثم قال : وإذا تركنا المداهنة ، وراعينا جانب الله وحده يمكن ان نقول : إن الخوض في علم الكلام حرام ، لكثرة آفاته ، إلا لأحد رجلين :

رجل وقعت له شبهة لا نزول من قلبه بكلام وعظى ، ولا بخبر نقلى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فمثل هذا يجوز أن يكون الكلام المرتب على الطريق المنطقى رافعا شبهته ، فيكون دواء له من مرضه ، فيستعمل معه ذلك ، ويصان عنه سمع غيره مع الاصحاء الذين لم يصابوا بهذا المرض .

والثانى رجل كامل العقل ، راسخ القدم فى الدين ، ثابت الايمان ، يريد ان يعرف صنعه المتكلمين ، ليداوى بها مريضا وقعت له شبهة ، أو يفحم بها مبتدعا ، أو يحرس بها معتقده إذا قصد ضال إغواءه .

فمثل هذا يكون تعلمه طريقة المتكلمين من فرض الكفاية .

ثم قال : والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتمل عليه القرآن اعتقادا جازما فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلة .

ولا يؤكد إيهانه هذا إلا لزوم العبادة ، فإن من واظب على العبادة بإخلاص وصل الى التقوى التي تطهر الباطن من كدرات الدنيا ، وتشرح الصدر بالنور الالهي .

(١) أي زمن الغزالي . في القرن الخامس الهجري .

كانَ الفراغ من هـذه الرسالة في شهر رجب سنـة ١٣٨٧. هـ . الموافق ديسمبر سنة ١٩٦٧ . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والعاملين بسنته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين .



ثم قال: وأقول: إن أكثر نصارى الروم، والترك، في هذا الزمان(١) وهم المقيمون في أقاصى بلاد الروم، والترك الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ناجون.

بل اقول: حتى النين بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مشوهة فعلمهم أهلوهم منذ الصبا أن كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى النبوة كذبا، فهؤلاء عندى كالصنف الاول!.

وأما سائر الأمم الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قرع اسماعهم بالتواتر ظهوره ، وصفته ، ومعجزاته الخارقة للعادة كتحقق كل ما أخبر بأنه سيحصل قبل حصول بمدد مختلفة ، وقال ذلك بأسلوب قاطع لا يصدر الا من متيقن ، وعلى رأس معجزاته القرآن الذي تحدى به اهل الفصاحة ، وعجزوا عنه .

نقول : فمن قرع سمعه كل ذلك وأعرض عنه ، ولم ينظر فيه متأهلا فهو جاحد كافر.

وأما من بلغه ذلك وأخذ في البحث ، والتحرى ، ولم يقصر حتى أدركه الموت قبل الوصول ، فهو مغفور له .

فأستوسع رحمة الله ولاتـزن الأمور الإلهية بموازين الخلق المعهـودة . ثم قال : وابشر أيها الأخ برحمة الله ، والنجاة المطلقة إذا أنت جمعت بين الإيهان ، والعمل الصالح .

وأحذر الهلاك المطلق إن خلوت عنها جميعاً .

و إن كنت صاحب يقين في أصل التصديق، وصاحب خطأ في بعض الأعمال، فلا تطمع في النجاة المطلقة.

فاجتهد يغنك الله بفضله عن شفاعة الشفعاء ، والله سبحانه هو الموفق في الأولى والآخرة .



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## متويات الكتاب

مقدمة الطبعة الرابعة مقدمة الطبعة الاولى

الفصيط الأول: الخلاف المعقول وغير المعقول

الفصل الشــــانى: ما يسوغ فيه الخلاف بشرط عدم التعصب للرأى

الفصل الشـــالث: ما لا يسوغ فيه الخلاف

الفصل السمارابع: ما يبطل العبادة عند قوم ولا يبطلها عند غيرهم

الفصيصل الخامييس: أخطر أنواع الخلاف

الفصل السميادس: بعض الخلافات التي تستلفت النظر

الفصل الســـابع: بيان بعض أسباب الخلاف

الفصل التعصامان: بعض آثار هذه الخلافات المحزنة

الفصل التــــاسع: من كلام المرحوم الشيخ محمد عبده في تفسير المنار

الفصل العـــاشر: ما قاله الغزالي في كتاب الاحياء

القصيد في الحادي عشر: ما جاء في كلام الحافظ بن حجر في شرحه على البخاري

الفصل التساني عشر: ما جاء في مقدمة كتاب المغنى لابن قدامة

الفصل الشسسالث عشر: من مجمسوعة السرسائل الكبرى لشيخ

الاسلام تقى الدين أبى العباس

الفصل الـــرابع عشر: ما جاء في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية

الفصل الخامس عشر: نبذة متفرقة

الفصل السمسادس عشر: مالا يجوز أن يكفر المسلم أخاه المسلم لأجله

الفصل السكابع عشر: حاصل كالم الغزالي في كتاب «فيصل

التفرقة بين الاسلام والزندقة»



## رقسم الإيسداع

4°/٤٧٨٤ I. S. B. N 977 - 08 - 0234 - 4





